۲

الفالفي المنظمة المنظمة

اضالااله إيجيبر الاميرزا اانشمالويكن وجودا فالصيفين وملط تحريحه انشانه ادع الاستغشارة مسقط من ادع فعماع عليه مزالتا وطوح عليه كاحفط يهمأما للافطوانا وإماكن مرجرسان هذاالسيدان الآ

عن الشكر

الكعة الشآبينًا دعا

لمم

، والعث و من يع والعثيرمنه ۶ مج المشرن منه عائتا

فطلب الرتمة وم عالمَ عكرت لل فالناجاك ومن الهم المسرجم والما

الفيطاكنا فاست عتنا فومالها فالكسك الضعه يُنْةَ الْوَيْلُ بنتة أتوكما كجا

الْمَانَا مَدَمُكُ النَّكَ وَإِنْتُ سِاحِلُ عَلَى فَاالَّذَى نَ وَفُلْتُ وَ فُلْكَ إناً الْعَنْوُدُ الرَّحْمُ وَأَنَّ عَنَّا مِهُوَأَ كَ بِالسِّيدِي رَدُدُ عَصَدَ كَ الْأَدْخُونُكُ وَلَا يَحْجُ مِ نَا ذَا بِنُرَمَيْ آلِتَ ذَلِيلُ صَاغِرُ إَغِيُّ فقديمًا نُمَلَئْنِي رَحَمُنُا مَـٰئِكَ وَازَّتَعُـٰكَتَّمَٰجَ فَٱفَالَذَٰلَكَأَ لُهُ ءَ وَهُذَا الْحُلْدَ إِلَّا فُورٌ وَ

علج مارواه الغالم المحتف ولإفاج دبا والتبزواري البام شرمزكتاب مفاليخالجا الطحا أستكار عْضِمَنِي حَتَىٰ لِااَعْصَاكَ فَآتِنَ فَلَهُ فِيْتُ وَنَحْرَثُ رُ والذُنُونِ مِعَ الْعَضِيانِ وَمِرْكُ ثُرُ وَكُمُكَ لاخِسانِ وَفَلَكَالَبُ لِسِانِ كُزُّهُ ذُنُوحٍ وَاَذْ هَبَتُ هِ مِنَاكِيّ وَجُهِ الْقَالَدُ وَفَدًا خَلَقَ اللَّهُ وَبُ وَجِي لِينانِ أَدْعُولَةُ وَفَاذَا خُرْسَ أَلْعَاصِي لِينَا بِي فَكِيْفَ أَدُهُ وَإِنَّا لَمَا مِعِ كَبُفَ لِالْذِّعُولَ وَإِنَّ الْكُرِّمُ وَكُبُفَ هَيْهَ أَنَا الْعَاصِ وَكَفَنَا حَنَ وَلَنْسَا لَكُرُمُ وَكَنَفَ

لِكَ بِنَارِلَةَ الِلْمِ لَكِنَّنَهُ ذَاذًا لَا يُزَارِ وَلَكِنَ مَرَّ . خَالَنَدَ اذَاخِ مُنْ أَلِحَتُّهُ لَوَادُخُ لِ لِتَأْوَلِهِ كَفْ أَدْعُوكُ وَأَيَّةً لَكِّنَّهُ مَعَ أَفَا لِكَالْفَيْهِ كِيَكُ لِاا ذُعُولِتِهُ وَلِا أَمَّكُ فِي لِكِتَّنَّةُ مَعَ أَخَالِكَ أَ سَلَة اللهِ أَنَا الَّذِي ذَعُوكَ وَازْعَصَ بْنْكَ وَلا كِرُكَ اللهِ إِنَا اللَّهُ عِلَ زُجُوكَ وَانِ عَمَيْذُ

لالعظيمة إ 'الرَّدُّ ف كناعصاك احتيا كخلا النافيا

فسار الألفاء فَلَمُ اَعْطِهِ وَمَنِ الَّذِي كَامًا مِبالِي فَكُمُ الْحِبْهُ وَآ فُلْتَ أَنَا أَبِحُوا دُومَةً لِجُودُ وَإِنَا ٱلْكَرْبُمُ وَمَتَّوْالُهُ وكركم فيألغاصبن أفاكلأهم فإحمضنا حِفْظَهُمْ كَأَنَّهُمُ لَمَيْذِ نِبُوْفِ هُو دُ مَا لَاحْسَانِ وَإِنَّا مَشْهُو دُرٍّ،

غ بكون وَفَلَ أَفَلْيَتُهِمْ عُـُ لَوْ يَحَنِّنِ وَلَئِنَهُ يَجُ الْحَطَنِهِ وَاَنَاوَ نَكَانِى تَكَانَتْ لَكَ نُتِكًا لَهِمُ لَا لِلْحِ إِمَرَتْ بِالْعَلْ وَ إِلَّا أَمْهُ وِينَ وَإِمْرَتْ بِصِلَةِ التَّوْالِ وَأَنَّتَحَبُّمُ ا

وَ إَطَاعَكَ وَوَعَدُتَ مِنْهِ أَمَا لَا يَخْطُرُ وَالْفُلُونِ فِي نَظَمُ فرآبنه صببقا بالمؤلاي وخاست نفثه فلأ أَوْمُ نَشِكِمِنا أَمْتُ عَلَيْ وَخَلَنْ فَازًا لِنُ عَمَاكَ وَ عَدُّتَ فِيهَا انِكَالْا وَتَجَيَّا وَعَذَا بَا وَقَدْخِيْتُ بَامُولِا وَ اللَّهُ فَلَا سُعَاظُمُ كَ ذَنْكُ تَعَفِّرُ إِلَّى وَلَا لَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بُوْمًا مِنْ لَصِيعَ رِخَطَرَ مِنْ مُلْكِكَ مَعَ بَقِبِنِي لِنَ فكل وكحأت لكك المحتملت لي عَدْوًا مَيْ المحل آلاي والفيك مني كانن الفيزار الإلوكك ػٷؘڽؙ۠ۘٛڡڮؽؚۅٳڂ۬ٚٚٚ؏ڗؙٙٳؾؿٙڟٲؽ؋ٝٳڿٞڿؘؠڹ۫ػۘۻ*ۯ* بِسَكَ بِذَاكِهُ وَمَدِي عَلَيْمُ الْعَكَادَ وَكُفَّ بِيْحُوْ ڲۉؙۯٚڡٚۼؖۮڿٳۑۅؙۿۅٙٳؙڷڠ۬ٵڶٳڷٳٚٳؾ۫ٳڿۮػؽؘۿؙۻۼؠڡؙٵ فآباك ننتبث كأثالك نشتعبن كأثاك تشفيظ كأ على إلخ بعض الجامهم العتبرة لبعض علم أشنا وخلاص هوكالمخضرمنها اللحطالماناكأت عَبْناكَ وَفَلُكُهُ وَفَاتْ صَلَوْ الِيَ وَاسْتَ مَطْلِعُ عَلَى يَعَالُمُ عَنَى الْمُ فَوَبِلَهْاِ مَرَالِيَهُ بَن كَبَفَ مَصْبِرْ كُلْحَمَّ شَتْ مَلْ مَا يَجْ عَبْرِطَا عَيْكَ وَ اليٰ أَجَلِ فَهَبِ فَوَ بَلُ لَهُا

لككانت ك عن إلنّركه صَلَمُ الْكَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَ

كَا بَارَبِ نَصَرُّعَ الْهُ لْكَ مَنْثَا لَوْلِكَ عَدَّوْالِ مُحَدَّدٌ وَأَمْنُزُ عَلَمَّ الْإِحْتَةِ وَعَامِنِ مِزَالَةً خِسا فِلتَ الَّذِي إِلْغِنَاءَرَ أغذآء وألا لنهم طيابا ابزارا أفيت كَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ جِبْرارِ نَهِ خَارِا غَفِرْلِلُومِّبِينَ وَلِكُوْمِيناتِ مَعَ الْأَبْلِءُ وَالْأَ وآنجينا وأناهزبالأبزا

لأم ثايبنين وُلفَ وَاتَّضَيكَ مُؤَّدِ بِنَ وَعَلَالتُكُلُّو نَ وَلِلْزَكُوجُ فَاعِلْمِنَ وَلِمِضَالِكَ مُبْتِغِينَ وَ ٥ وَعَلَىٰ لَهِ مُنْيَعِينَ وَمَزِعَنَا مِ مَّ عَدُلِكَ خَالَقُبِنَ وَلَهَضَلِكَ رَاجِبَ وَمِنَ الْهَيْ عَبَرًا مِنِينَ وَفَيْ خَلُوالتَ وَانْفِ الْأَنْفُولَهُمَّا نؤب وأكخطا بالمائبين وعن الرتأء والثمء ؠڹؘۅمَيَ الشِّزلِهِ وَالزِّيْجُ وَالْكَفُسُّرِوَالشِّفْاقَ وَ ن مَعَمْثُومِ بَنَ وَبَرْزِ فِلِكَ فَا يَعْبِنَ وَلَلْحَتَ ا رهاريينَ وَمِنَ لِحَلَالِ الطَّتَــ مَالشُّبُهُاكِ وَاقِعِبْنَ وَعَلَيْحُلَّا له مُصَلِّينَ وَيُرْهَـٰ لِللَّهُمَانِ نَاصِحِ بِنَ وَلَلِّكُحُوا يحينك معالينة المؤب مسكبن الفَهُ وَحِهُ وَمِلْقَاءِ مُنْكُرُ وَنَكَ

يُنَ وَبِالِدَ كؤاب وأناربق وكاس بنم بِنَ وَجِ دَارِالْمُعَامَةِ خَالِدِينَ لَا يَتُهُمُ مُ المُخْرِّسَنَ ٱللَّهُ مِنَّا عَفِيْرِلَنَا وَلِإِخْوا

الكروسلم مرجيا مليا باعسلالله فازير البموان فاللهابي وكبعث كبون بارسول فترزين الشتتوا والأرك احدهبرك غالباك والذي يعشه بالحوتبيثا لام فالنماء أكبرمنه في لارض الله مساح ملك وسعنبة وعلروذخروإزاللهعزو ركذركبة الراد فالفاله التابارسول شاللمج هيمتبيجن ببإنكو عنه هرسا فالغااسروم

دغاق فالاسه على دعامه بالاشه بادتم الحضرة لكالي بن العا. بالزهن ثميم عام المعقد تبن وا ڪا : کَذَا وَگُذَا خُرَا

كَرِهَدُ ذَالِكَ أَوَاتُهُ نَعْنِي وَمَنْ وَلَهُ ولان الغاضلة مكارم الاخلاؤه فشأب لخاسن الشلحد ونكوالتعاهكذا أللة انُكَانَ كَذَا كَذَا خَنَالَ فِي دِمِنْ مَثَوًّا إِنْ دُنْيَا كُلُّ وَعَاجِلِا مَنِي دِلْطِهِ مَيْتِرُمْ لِأَنَّا أَعْزِمُ لِ عَلَاثَتُهِ إعرابه همرة النمالي عزعلين الحسين علمماالتلام فالمن فالإذا ويلح فاشه الهُ مَّ إِنْتَ لِاتَّوَلْ فَلاثَوْعَ فَيَلاكَ وَأَنَ الظَّاهِمُ فَا

٠ وَانْتَالْنَاطِرُ فَلَاثَةَ وَدُونَكَ وَأَنْكُ لَاثِمُ

٣٤ وعن وست بسين عاد بيئ د والمت والمت المتنظفة وَكَتَبُ فَلاَ الْمُؤْمِنِينَ لَدَ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمُذَانِ الْجَهِمِ عَوْدُ مِلِتَ مِنْ مَرَّكُلِّ اللَّهِ النَّتَ احْدِدَ اللَّهِ اللَّهِ النَّتَ احْدِدَ ال الْمُذَانِ الْجَهِمِ عَوْدُ مِلِتَ مِنْ مَرْكُلِّ اللَّهِ النَّتَ احْدِدَ اللَّهِ النَّذَ الْحَدِدَ اللَّهِ النَّ

سِوبِهِ اللهِ مُحْرِيْةِ مُسَيِّدٍ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عد شر حَسَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ا عليت لِمَا لَكُمْ عَنِي النَّولَةِ وَبِعِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

علىالفل عن المناحب كاب التفادات فرست بالشاحرة على المناطقة المناف وبهر و المناف وبهر و المناف المناف وبهر و المناف وبالمناف المناف المناف وبالمناف المناف ا

الفِرَج باودُودُ ماذَا رِهَا فَعَالَاكُ إِنْ مِذَا لَتَكُلُهُ مُنْكِ بِي مَا مُعِثْ لَّذِي أَضَاءُ لَهُ أَذَكُما نُرِعَ سُلِكُ ويَعَ علمارواه نفة الار وبزيلع حزم عزاب ەالسلام فإضآءالكعبته فحاللم وبنقكأ علىجلدالم فاطال لمتسا ۲V

بصوبت كأفه بالنة جَنْنَادِ لَا لَمُ الْمُ ينتمالبكامن مذشا ذِيْكُمَا مُفَاعَنْفُنَا مِزَالْتَبَارِ لخاهناان تعالعنه

44 ليلكعيته فاظاشامظ فالكنناطوه لمؤباستا والكعنيته وهوبغ رمَتِ الْمَتِّىٰ مُ وَاَنْتَ الْمَلِكُ الْحُتِّ الْفَهِيْمُ لُوكُ انَّوْ اَبِهَا وَإِنَّا مَتْ عَلَيْهَا حُرًّا مِهَا وَإِنَّا شقدا نشاء بْخِالظُّلِمُ بْالْمَاشِمَ كَنْتُ الْمِلْكُةُ وَكَنْكُ وَجُلَاكُ إِ

ألمو ويزالعنا بدبر طب التلام على افي اخرالندمة المعرج فذالتي فالما الشيزابره بن ويحن ورد هابتنامها متركاونا ببخناا ليتزالينا ملحظة سيتح حبثنا وددالندية المكؤ لهعليه التتلام ولهااه وإنفشأه فيلخ التضعفية الثا وهيم يسنغ هدن الندبة وذكرالعلامة سندهأ فالبازئه لبنيخ حره هكذا ومزد للت لنعمة الولانا زبىالعالبه بزعج بزلحيه بن علمهما الشلاد واهاالحه بنالة رجعن نجم الهبزع بالشحب خرالة وربستي عض الدبزليج إنضاعضل للنبن على لحسيني بقاشا ابالقاسم عبعالله مزجها متلك كان عزاج الماسم وعزالي صفرمج تدبن بالوبه عن ايمح

عُهُمُ مِهَا بَوْالٍ دَوَاشِرُ وَجَا وْإِعَنِ اللَّهُ مِنْ التالكفائر

وَوَا فَالْدَالِثَ لَانَتَ عَتَا بُوا ذِ والفرون العنا منيا

نَّكْ يَكُولُوا لَهُ وُلِالْمُوا وَدُ مَا الَّهِ وَكَا تَمَةً لَسَغُ عَلَيْهِ الْأَعَارُ ىَنْتَىنِنْ دَىجَرِّغَ لْلْلَانِ وَجُنُودٍ وَ تَمَكُّنَ يُزِدْنِيانُ وَبَالَمِنْهَا، وَالدَّسْاكِرُ وَجَمَّوالاعَلاقَ وَالذَّخَابَ س المُعْتُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال آناه مين مُراينته ما لا فتعالا الملك انحادات

وأشالحار الألأولككاست وككف بلدالعندم

نَ شُكِ التَّنَايُّنِ كَا ثَانَةِ إِنَّلَانَةُ وَوَ ويِّي مِالنَّا مُعَلَّالْفَنَّاءِ مِضَاتِرٌ بُ عَنْ إِنْ مَنَالَ طَالِكَ الْدَيْنَامُ لَدُّ مَا يُمْمَ وَمَا إِرْ يَنِي فِي صُلِلُ وَمُودُ يَّعَ عَلَيْنَاصَرُهُ فَهَا وَلَهَاكُنُ تُعَاوِنُ أَفَا فَهَا وَفُ يَهِ إِلَمَا الْمُنَعَالَحُ فَلَا هُومَعُنُو أَرْبُنَاهُ أَمِنَّ غلداليها وصَعَنَىٰ مُن مُكتَ عَلَيْها فَ المُوَالمُؤَنَّالًا فَكُتَا رَايُ لَكُ نِجًا مُ وَانَّهُ

بُبِه لِمُولِ اللَّهِ مُ كَلَّكُ أَنَّكُ اللَّهُ أَدُالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَدُاللَّهُ اللَّهُ الْ مندنباه حبث لأنبعه شذادمزهولالمنبة ونزول إلى عَرِ اَحَاطَتُ مِهُافًا نُهُ وَهُ أغ زُالكَ الدُرُ فَلْلِكُ إِنْ مِنْكُرُ انجاذه المجئ وَفَلَجِنَّا كُنُونَا لِنَبَانِهُ وْنَ اللَّهَا وْأَكْمَا حُرْ مُنْسَبِّينَ إكزنز والعويل وببييوا منبزءاله ضوابابدبهم عبنبه ومدواعندخروج ملبه شعت گرفکرمنیج سکی رِمِاْهُوَ ذَاكُمْ ۖ وَكُمْنَا مِنْ مُسْيَنْسِرِ وَ فَا فَا

تَعَافِلَ أَكَالَهُ يَصَاصَابُرُ جِزَانُهُ وَنَوْتِعَهُ لَ رَبِّنِهِ الْحِوْالَهُ ثَوَّاهُ كُواعَا ت على تجهين وشادر وسَمْرَ مَنْ الْحَمْرُ وولِهُ وَوَجَهُ لَمَا فَاظَالِفَ بُرِحًا فِرْ ۚ وَكُفِرْ َ خِنْ فُوسِنَ فَاجْمَعَنَ لَهُ لُشَّتِعَةَ الْخَوَانَهُ وَالْعَشَائِرُ ۚ فَشَرِ غَلُوْرَائِكَ الْلَصَّغَرَ مُ إِنَّ فِي وَمَّذَ عَلَى أَنْ زُنْ عَلَى فُوادٍ ، فَعَنْ عَيْ مُوا لنهوكة نضبت إلثه وعزخنك بزنمافان وهوينا بهالكيك وبراء ناظر إِنَّاما أَنَّاسا اللَّهُ وَلَكُمَّا ﴿ وَزَّنَّهُ فَيُوازِعَكُ وَوَاذِعُ مَنَامِنِهَا فَرَقَ الْخَدْدُيُ فَلِّ سَرُنْمَ الْخِرَجَ مِرْسَعَةٍ **بر س**ا

وَلُواعَلَيْهِ مِنْ وَلَهُ وَكُ سُلِ الَّذِي لَا فِي أَخِي مُعَاذِذٌ ﴿ كُفَّاء دِنْ إِيرَا مِنا بِهِ مَا لَا يُمْ يَهُ الْإِلْانِ رَاعَبُن كَاسِرٌ ۚ فَأَعَتُ وَلَمُنْزُنَعَ فَأَمَا كُو فَلَمَا اللَّهِ إِنَّهُ اللَّذِي مُولِظٌ مُثْرِعادَتَ إِلْمُ عَالَمُ وكنيبت ماج أفخيها وهاحا افاكغال إلهابي اختككبنا عاديها جزئبا غدا إن في رألنَعُول إلى الثري وَالدَّفوع هَ وَيُحْمَرُ مُا فِي خُي وَ وَيُوْرَ المهوَّل ماترَي شعر وَأَنِّهُ وَاللَّهُ وَالِهِ يَخِصُومَهُ مَوْارِيثُهُ ارْجامُهُ وَٱلْأَوْامِنْ فَالحَامِدُ مِنْهُمُ عَلَيْهَا وَشَاكِنُ ﴿ وَإِمَا مِرَالِكُ ثَنَا وَعَاسَا حِنَاكُمَا وَلِمَا مِنَّا مِنَ إِنْ نَدُوْرِ الدَّافَّ لَا مُنْكَ هُنَّ الْمُنْكَ هُنَّ المالة كَانَتَ صَابِرُ لِلبِّهَا لأَحَالَهُ أَمُّ كِنُكَ تُنْهَنَّا حَدْنكِ مُنْظُونُ عَلَى مُكْتُمُ الْمُكُلِّمُ عُمُّا مِكُ سُعِمُ

مة وفدالثًا لَيْهُ الْمُحِدُّ وغُلَّى إِليَّهُ كَالْكُلُّ فِرْدِن وِفِ الرَّاطِيْكُ عُلْكَ انْمَا ثُلِكَ الْوَافِ دُعِبَ. لْفنرالِيبُرِينَيِّتَ وَأَسْتَلْكَ مَاتُمَا ٱلْمُالِكُ الْدُواذَا , صَمَّلُ عَلِي مِنْ وَاللَّهِ وَا فَالْسِهِ بِعِضاً ا التلآاذاواللهلا عه اختاءاه بالعميك الكوفء جماريز في والمرزحيّا حياحا فيجلها مرياد للله إذا

اظاة مُعِينَة ملك المعاري الداري فاسا جن الكيل وسالي بجراهاد فمغلاظ ظلام اذاانابشاب فداخيل عليه اطار ببض فغن منه الموازامنعه عزكثر تجاريد معاله فالمست نااليانوضعفه باللصلة مروش فاتم ا. كَا شِيْعُمَلَكُهُ فَا وَقِهَ كَا ويركي كأفق الإفال عليك وأنجف يبيلان لئ فلاالجابئه فدهداك عضائه وسكث مناؤ للوضع الذيحة تاللصلوي فاذا بعبرهآء متبضكأ لهنأت للصلي ثمانت خلفه فاذا انابجرا بكطينة مشلفه ذا به كلنا مرابه بنها ذكرالوعد والوعب ن عليّان فقشم الطلام وشبها تما وهو مول م صَنَى الطَّالِيونَ فَاصَابُومُ مُنْسِيًا وَاَتَهُ الْخَاتُمُونَ فَ

للالالتعب ومنعك شدة سوق لذ الاالحفننم لنجناح وحثروكنف دفه فاتمة تغنغ وكلياصنعك منائ كلمانطفك فخالة توكلك ماكنك ضالاوككرا ينبعنى الفائرى ط اديحنالتقوة اخذسيدى فخببل ليالانغوتم تعثن نخنفدتى فلثاا تفج غودالتسوفال لجابشه فهكأه معنالفيخرو دابثالجيخ فمضلت الدى ذروم الأدفذو بوم الفافترم إبث فغال امااذا فيمذ فاغاعي المتنب على المطالب عليمة لم ورواه او بنه والتوت يذكرالذغاء هكذا بأمرجضكة الضاكون فأصابوه وَأَمِّهُ الْخَاتِفُورُ فَوَحَلُ وَمِعَفِلًا وَكُواكُوالنَّالَةُ

ري مزيض عبَدْ لَتِبْبابِ آبَ بِكَ بِينَ ٱلْمِكَ مَا يَلْكَ مِنْ آلِمُكَ كَا إَجْمَعُ عَلَيْكَ وفي حركا لمردن عَنْ إلى وروى وسجودمه عداالموضع واشارسه الحانج

كحسين عليماالتيلام اذا اخاله للزم فالألله تكاريجت فْلَجَامِن ذَنُوْكِ أَفْلَاجًا مِزْخُطَا بَاوَعِبُدَكَ اَفَرَاجٌ مِرْبِعَهُ مزائت عاب لاننظر خلفه النه جوبث لليل جلامئع لمفا باستنادا لكعبثه وهومية لَا اَبْهَا أَلَا مُولِئَ خُلِطَاءِ أَسَكُونَا لِنَاكَ الضَّرَفَاسَمَ ؙٳڋؿۼؘؙڶۑۨڷ؇ٲڒٳ؋ؙڡٛڹ<u>ڵۼ</u> اللزادائكيا ألغنيسا فَافِي الْوَرِيٰ عَنَا هِ كَالَّا المَيْكُ بِأَعْمَالِ مَنَاجٍ رَدِبَهِ المرور المروية والأوافية 1916 12 1811 23 25 فالفاملنه فاذا هوعلى يزائح بسعلبما التلام فغلك بالين رمول مفما لهذا الجزع واتنابن سول مفوللنا ربرضا بتك رسولا فغصبا الغيعليه وآلة وس وشبافازاه للحامول فأذا نفؤ فيالصور فلااكنا بكب ُنَيِّنَاءَ لَوْنَ فَرَنْقُلِكَ مَوْازِينَهُ فَأُولِيَّكَ فُولِلَّفَالِثَ زينه فأفلكك أأذبر خبير واأنفهم غالدون وإمّاكو فبطفلافا ذطبت الحطب لكجار لانشذ لآبالضغارة كمحصفة عليه كلانظت انحاده فاالخبن دواه في التاكنة كالا مةلمجذب حربالطيري عزع عبدالطّليعن مخذبزعا السيم عزابي الحس الجودكم على والمحتوكي الفائم عجرا متن فغال فرجه فالكائ الفآش عَلِكِه الشلامُ فالكان دَبِنَ لَعَا بِدِبِ عَلْبِهِ ال في دغاً مُرْعِبْسَالِصَالِهُ اللَّهُ يَلِيْ الشَّمُلُكَ بايُه

اهْ مِرْهِ الْمُؤْكُدُ اللهُ كُنَّا وَكُلَّا أَفَّاكُمُ الدوروا مْ الْكِرْبُمْ ثُمَّ بِدعُو وَمُضْمَّعُ وَمَلْكُمُ لَمَّا. ك في الالحسّنية فاكرتهم فإ تحَدَّدٍ وَاَهْلُهُ مَيْنِهِ وَصِلْ ِحِبَعِ مَا سَا لَذَٰكَ ثَالُكُ ينالانضخ مثاربها مِل آويُه بَن وَالْمُؤْمِنَاكِ وَ بجراكِ تم مضع حدة الإبم ع لى الارض مبول اللهم

الله المانة فا تَ بَاوَهَا اِللَّهَا بَا مُعَا خُدِهِ أَلُو يَهَاتِ صَالَ عَلَىٰ أيتعكنه أفيض ا بَرُكَانَكَ والنه

بَهِ وَاجْسَادِهِمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ الَّهِ سُنْ فَإِنَّهُ لِأَلَّكُونَا إِ فكي رُجُولَ ليَعَا إِرَحَاكِ وَنَعَنُونَخُ بَجَعَلَهُ مِزَاوَلِبَآهِ طَاعَنِا يَسُرُّن بِيَعَة ِ فَضَالِكَ عَن وكفيرنادا فال لله مُ فِكَا عَصَدُ لاانت اللك منة فمرعات منه وأستعف له لا وأسَّد

زُلُوكِ لَكَ بِهِ وَاسْتَغْفِلُ لِلْعَاصِ لَيْ فَوَيْكُ مَلِهَا بِعِيا لَدُنْكَ لِمِسْدَلاَ خَالَسْكُمُ لِهِ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالِمَا . باد دغو**ل**تم الْتَ بِمَا سَنَلَكَ مِهِ ذُوالنَّوْنِ اذِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ل دَعَلَنِهِ فَنَادِي خِ الْقُلْبَابِ أَنَ لَا إِلَّهُ الْإِلَّالِكُ أَكُّ يَكُنْكُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَفَرَّجُنَّ عَنْهُ فَأَيَّهُ دَعَاكَ وَهُوَعَ وَإَفَا أَذُعُولِنَهُ وَإَنَا عَبُدُكَ وَسَنَلَكَ وَإَفَا اشْتَلَكَ نَفِيَّةٍ إِنَّ كَافِرَ كُنَّ مَنْهُ وَأَدْعُولَ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَاكَ مِهِ أَ

٠٠٠ ٢٤ ١٠٠٠ ١٩٠

عَنْ دَعَاكَ وَهُوعَبُ لُكَ فَأَنَا أَدَعُوكَ وَلَاَعَبُكُمُ الْمَعَدُّ الْمَعْدُ الْمُعَدُّ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدُّ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

العَزِيرِالِكِ العَرِيْظِيدُ

لِوَجْهِكَ الْعَرْبُرِ الْكُرْبِ ثَمْ رُخِ وَاسلت وندعوبِ فِاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَصَلَ وَالْعَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَالْهَا اللّهُ اللّهُ وَحَدَمُ وَالْهَا اللّهُ وَالْهَا اللّهُ وَالْهَا اللّهُ وَالْهَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

文章 是是我也是我也

لبَرَكَانِكَ إِلَى لِعَالِبَهِنَ وَفِالْصِنَاحِ مَعِدُهُ

لذبطاعَا لند كأسبغ شيزح . نلاء يَطَالُكَ مُعَنَّدًا وَالْبَكَ فِيهَا آيَجُ فِأَصِدًا حَوْثُهُ الْعُلِّمُ الْعُ

DV عَدُوًّا لِ مُعَرَّدُوعَدُوْالِ مُحَدَّدُ وأغطو غبى مناسكنكانا إلفا المافاجة الاله الأانك صراعك المَّاهِم برَقِلَ رِي الرَّجَاءُ وَالنُّوْدَعَاجِلُاعَبَا باح سد فوله غبلجل وَصَلِّ عَلَى ثُمَّا ۗ وَاللَّهُ مُثَّا الْمُعَدُّ الْمُ .َ مَافَضًا صَلُوا لِكَ وَكَارُك عَلَيْهِ الْفِصُلِ يَكَا لِكَ

لِهَيْمُ وَعَلَٰ أَوْاجِهُمُ وَلَجُمَا مزاذي لالاطتبادا سعاتمانيك ويحث شف فآية لانكون الأماش حيّ المراله طك منده عظمكها ماكو كالفك دنوبي وتظاهرت كَ عَامَ لَلِيْهُوا بِإِيَّا عِنَّا كَالْحُكَّا

خنفاة

نظَهُ بَانْكِ وَائَ لَاجِلاَ تَكَ فَلَهُ يَجِدُلُ الْأَكَنُ وَافِدِ وَفَلَ لِذَوَا يُحْمِنِهُ طِلْهَ بِهِ لِنَا ٱلْأَيْ عَادُوا مِنْ طَلِيهَ فَ لَ أَنْ جُلْرٌ بِفِكُرُ كَأَ وَبَفِّمٌ فَصَا جَلِ لِحُتَدَ وَاللَّهِ وَصِدَ اللَّهُ مُعَ يُعَالَىٰ إِمَّاكَ مَا حَاسُكَ بُغِيحُوا بَعِي إِلاَئِكُمُ الرَّاحِ رَجِ صَلْعِلَ عَمْ اللَّالِ تَمْافَدُّنُ نُهُ لِيَغِيْدُكَ حَيِّ اسْتَغَيْعُ الزاجبر

التِّدِلِلنَّهُ مِنَ اللَّهِ } أَعَةٍ بِالنَّفِينِ وَاكِفَتِي وَالنَّوَكُمْ عَلَيْكَ كَ وَالْوَحَامِ وَالذَّوْجُ حَيْهِ باانَجَمَ التَّلْحِينِ اللَّهُ عَمْ إلاَّ الْفُومُ الظَّالِوٰنَ تَكْ نَفُطُ الْفِيَّمُ الصَّاْلُوْنَ وَكُلَّاأُ مِنْ مَكَلِكَ الْكَالُفُوْمُ الْخُلُ ارتمني يرتجنيك باازح التاحب حِبَّهِ النَّعَرِ وَلاغْزِيكَ بُوِّمُ بُنْعِمُونَ الْمَرَبِهُوعَلاَ فِي إِنَّ الكَارِعِنَدَ لَا إِنْشِفَ الْأَحِدُهُ ا عَلَىٰ ذِرْقِ فَانْحُ مِنْ أَعَالَكِنَابِ شِفْآنِ وَيَوْمَا فِ وَالْفِتَادَ

إِنَّامِيُ فِلْنَبِي رَجَّ التلام فقالها إن سول المجيئ وبوب عندمز فارتبح وجرالطال وان تدعولي الفرج مفال له على بزاكم التلام فدكمنا كالله ذلك وكة الخَيْلُ فاذا حسب به فاكنه لمن

عِلَهُ مَا لَئَ صَمْ مُؤلَّ سَكَما بِهَا الْحِصَ النَّلِطِ اللَّهُ دَوْدَنَ بَكِ عَلَى الْمُؤلِّدِ مَثَلِكُمُ وَدَنَ الْمُؤلِّدُ اللَّهُ الْمُؤلِّدُ اللَّهُ الْمُؤلِّدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِي الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِي الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللِّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُ الللِمُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُو

بعرتراث واغاذكراحن العوذة للوجالذكور بعالها لخيط بدل علبه وها اعرف ادكاه وكالمريز عاعلت الأسنيد ويخبخ كأرواه الفاصل حسن بضل الطبيخ في كأدم المفلاعلي مغرجو بنطحلبكا السلام فالكانعلى فبالحسب عليها السلالخ عزم بججاديم فادغوفا وشري وببع لمطعن سلوكع فالاستفادة وفرستي لتخوسون المحشظ فافغ مزاركع بواسنيا دانتسا ذمتم تمرفع فلهوألله ملالمعوِّد بنه مْ فَاللَّهُمَّ إِنِّي فَلْهَمَتُ مِا مِّ فِلْعَلِمَ لُو كَانِكُنْ كُمَّا يُزْخَرُكُ فِي مِنْ دُنْبًا يَخَلِيزَ بْ فَافِيدُهُ فِي لِيُكُنْ نُعُلُمْ أَمُّرُمَتُكِمْ *ۏۘۮ*ڹٵؙؿؙٚٳڿؘڹڡؘؙڡ<u>ڡ۬ڞٛٷ</u>ڹٵۼۣڗؠ؈ٙڮۺؽٷٳؽؙڲۄڡ۠ٵۏؙڶڂؠ الزِّخُوْلِيُّ جِيمًا شَاءًا لَيْهُ لَاحُولَ كُوْفَةٌ وَالْإِما لَهُ حَبِّي الجذيله الذي نعرت مالفك وتعرها الأ بن محدين الدائرة في الحار

مَكُنَا فِي الْبَرِّوُ الْحِيَّةِ وَرَفَعُنَامَ الطَّسِّنَاكُ وَفَصَ الشكام فالكان على من الحسين صلوات تعصلهما يفق لالله عَلِيْه واله وسلميسلم ويشهدله بالبلغ م الخبرالنبي المرخ المفكِّ المعظمة معابل لفنرو بلزن بالفروديند طهره الحالفرونيتة

ند اداي

مُوْرِيبِ لَدُوكِ الْعَصَةِ الْفَرَامِينَ إ اغزلج العالمة وارزفه شأ باسه عبى نابرعرجان على الحيه فالدعوك القدنمال لهبلغ اسمه الاعظم فبيناا ناذاك اصلح فردت عبناى فراب التغص آالة عليه وآلة مأ

نم د ين منى وفبّل ما بين عبنى وفال التينية سُلك الله مَا اللَّهُ إِلا لَكُهُ مِا لَا يُعْ وَيَعَدُكُ وَ عَدَلَةً لانتَ مِكَ لَكَ أَنَّ النَّا بالمالت مواب وكأرفيذ وأنجلال والأكرام وكدوا الأمكا لميظام وَدَوْ لِعِزِ الَّذِي مُهْ إِلْمُ وَإِلْمُكُوْ الِهُ وَاحِدُ لَا الْهَ الْأَهُوَ لَّالِيَّا عَلَىٰ مُعَدِّدُوا لِهِ الْجَهِبَنَ سُهِ الْحَا نعلمما التيلام فوالذي يعث محتزا بالحق لفعجرة للة عليه وآله وسلمال زيدبرع الذهب اللفية التكاللا

بنر. پیدین

بَهْزُونْ بِعَظِيمِنَّلِكَ وَٱلْإِدْمِا لتاليزوف وذكرنا فيخاسنه المبلوم بالمركنها

لن يتبه لامتااعت لعراشه فالالسيد الاحراعلين ماوس الغصل لاولين البارب لمشابع من كخالط الأحطار مالغظه ذكونا فخكاب لودعه فإساعاك اللبلوا لقادان كلساعنوالة بخنصهاواحدمن الاثمة الاطهارعليهم التلام وطنادعاءا اعدها نفلناه مزخط جذابي بعنم الطوسي حمه الله علبة الإ التتا يخطاب مقلة المنسوب لبه وكله احتصهم عبهم إفضا كالمغروا كامحلنا عنه منتفى لتوابات فاكتاعز الاولح الأ علصلوك مشعليه وآلتاه الناسة لولنا الحسر عالة الأ والتاءة التالة لمولنا الحسين عليه التلام والتاعالل الوثناعلى بزائح بن علهما التكلاالي فال وهن التأما مبعوالانسان فبكأسأ عذمنها بالمخشها من الدعوات أنهقى

فظنواانه من لجزاء الافيال ويسنبين فجاخ الككا لكانبنا مرخالنبة هئالثلاثببه على الخاطها إبطن زائحه بن عليما الشلام لبلذ سبعوء بضام إولالليلالإخ اللَّهُ مَا أَنْهُ عَادِنُونُ النَّافِ عَرَجُ إِلَّا لُلَّا لِكُونَا مَا ۚ إِذَا ذَاكُ لُو وَ وَالْإِسْلُونَا وَ لِلْوَابِ عَبُلَ كُلُولًا التلام وهذاالمعك وماحده اللخوالثهر بوجد فيسف وزعاعلالأبإم وفج بعضاسره هامجنعة فبالدعبه اللهنذانَ الظُّلَدَة جَدُوا أَبَاللَّ وَكُنَّرُوا بِكُمَّا أَدَنَّكُ وَرَغَهُ اعَ: وتذكوا ماجآة به رسولك وسترعوا عبجهبنا إسننوابغيرنسكيك وتعكرفاحد وكداء و

مَوَامْعًا جزرتِ إِنَّا فَلْتُ وَنَعْنَا وَنَوْ اَعَلَا إِنَّلْهَاءِ بِوْرُكِ تتفاعن سينيلك فكفرخ نخافك وشاؤ إفااكرك لِلوَّااغَلَالَكَ وَعَادَ وُالوَٰلِإِثَلَتَ دَعَرٌ فِوا مُمَ أَنَكُرُ وَاغِيْلًا يَكُذُوا الْآمَكَ وَأَمَوا مَكْرَلِةٌ وَعَسَنَ عَلَىٰ إِنْهِ عَ ذِكْلَ ولمك وترة واحلالك وأجروا على معضينك لَنُوْانِفُنَكَ وَكُوْجُلَادُوا مَاسَكَ وَأَخَرُواْ بِنُعَدَكَ اللَّهُمَّ فيأمينه وأمنبب علهم عذابك وأمنناصل أفهر لَهٰ ذَا بِرَهُمْ دَضَّعْ عِنَّ هُمْ وَجَبِّرُوْ بَهُمْ وَاَنْفِهُ اوَالْا مَهُ وَأَرْعِبُ فُلُومَهُمُ اللَّهُ مَّا يَثُهُ إِنَّهُمُ الْفُعَلِيَّهُمُ الْفُكُودُ واحبَلَكُ دَعَل وَمَالِكَ وَوَلِأُوعِبِا دَلَةَ حِوْلًا اللَّهُ ثُمَّ اكْمُنْفُهُمْ إِلَىٰمُ مَدَّهٰ وَافْهِنَ كُنَادٍهُمْ وَٱشْمَيْكَ عَلَى ۗ وَهُمْ وَالْهٰذِ ه نُوْمُنِينَ الدَّهْ عَلَاهُكُ اعْضادَهُمُ وَأَنْهُرُحَبَابَرُ التَّاتِّرَةَ عَلَيْهِم واَفْضُضْ بْنْهَا نَهُمْ وَخَالِفِ مِنَ كُلِيمْ

مَنْأَ بَامِنْ فَوْفِهِ إِنْ وَمِزْ نَحْتُ إِلَيْهِ إِلَى إِلَّهِ وَاسْفَالُهُ بِمَا ثَهُمُ وَا وَرِبِ الْمُؤْمِنِيَّ إِنْضَهُمْ وَيِهِ إِدَهُمُ وَا لَّاغَالُهُمْ وَافْظَهُرِهِا ثَهُمْ وَادْحَضُ حُمَّهُمْ وَاسْطُ ينت الاسج كمؤن والهزمالي ذاب يزجيت ا بناحيكهٔ ما يُحَدُّدُ وَنَ وَحَاسِنِهُ خِساً بَاسْدَ بِدِاً نَيْهُمْ عَذَابًا نَكُرًا وَأَجْعَلُ هَا مِنْ إِلَمْ مُحْشُرًا اللَّهُمُّ خَوَا فِا مَا لَكِ ثَمَنّاً مُلَمِ لِرَّ وعَنَوْا عُنْوّاً كِيرًا اللَّهٰمُ كَذَهْ غْنَاوَهِبِلَّا وَدَّ يُرْهُمْ نُدُمِيًّا وَنَبْرُهُمْ مُنَيْبِيًّا وَلَايَخُكُمْ لم في المُدَنِينَ المِرَاوَلَا فِي لِمَمَّا آءَ عَاذِرًا وَالْعَنَهُ مُلْفَاكُمِيرًا للَّهُ عَالِمٌ ثُمُ اصَاعِوْا الصَّلَوٰاتِ وَاللَّهُوا النَّهَوٰا كِ يَحَكُوا السَيَبِثَامِ الْكُهُمْ خَذُهُمْ بِالْبَيْبَابِ واَحَلُلُ جِيْم نْوَبَلِانِ وَادِ هِيُ الْحَسَرَائِ بِالْمَلَةُ الْمَالُهُ الْأَوْمَنِينَ أَلِثَهُ كَا للَّهُ عُرَّصَيْلِ عَلَيْ هُكَيْرَ وَالِهُ فَيْ وَأَدْخَنَا مِزْجَنَاكَ ﴿ ازَحَمَ وَاحِمِنَ اللَّهُمَّ إِزْادَ الْبِكَ بِارْتِ بِطِاعِلَةَ وَلَا الْكِيرِ نْعَلَيْكَ بَادَا الطَّوْلِ إِذَا الْجَلَالِ وَالْإِلَّا مِلَالِهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّاكَ لَهُرُ اللَّهِ بِنَ وَجَازًا نُسُجِّ بِرَ عَلَمُ الْأَلْمَا ثَمَا لَا تَعْبَى البَّكَ مَرَثَكُ بَفَيْ إِمَّلِهَا ٱلْكَانَّهُ بَنَ لِالْجِدْشَاخِيَّا الْيُلْتَالِّالْمُعُرِّضَ هِإَلَّكَ احَضَلُهُ رَضَيَا لِيَهِ الْمُفَيِّرُونَ وَامَلُهُنَ كِأَالِيَ الْمَافَيْنَ اَسَتُلْكَ بِأَنَّ لَلَتَالْطُولَ وَالْفُوْجَ وَالْفُذُنَّ وَالْحُولَ ازْخُفُو عَوْ وذِرى وَنَعْضَهَ وَيَجْعَلَىٰ مَنَ الَّهَ زَانْنِيُّهُمْ لَطَاعَنِكَ أَثْمَ وصَلِّ اللَّهُ عَلَىٰ يُحَدُّ النَّهُ وَلَهُ وَمُ وَلَا يُنْ عُلَيْكَ بَاذَا أَجَلَالِ وَالْإِلْوَامِ إِذَا الْطَوْلِ لِالْهِ الْأَاكُ باظهر اللاجبين ومامن الخاهبن استكالتا زيج وَّالِ هُنَّا وَأَرْبُرُنْهَنَ رِزْفًا حَلَالًا طَيَّا وَاسِعًا كَبُوْنُ لِهِنَّ عَجْهَا

يَكُونَ آكَ الدَّ: عَلَى صَهِ خَالِصًا وَاحْسَلُهُ مِنْهُ لَكَ مَرَّ ٱللُّهُ عَلِيًّا إِنْ تَهُلُكُ لِلسَّعَةَ فِالدُّنْ الْكَلْخُ وَوَ إَعُوذُ مِكِ مِنَ لَكِهُ مِنْ فَا إِلْمُ الْمِعْ اللَّهُ مَا إِنَّا لَهُ مَا إِنَّا لَهُ مَا إِنَّا مُسَلَّلُتَ الْعِينِ فِي الدُّنْيَا وَاعُوذُ لِيَ مِنَ الرَّغْبَةِ مَهِماً الله ترا ذَاتَ تَلْكَ مِنَ الذُّنيا وَمَا مِهَا ذِذَ فَاحَلُا لَاطَيَتًا واسعًا ٱللَّهُ عَوَا ذِبُطُتُ عَلَيَّ الدُّنَّا فَيَهَٰ دِي مِهَا وَانْ لالمنجن فطااتله فأعفز فِي إِنْكَ مِمَا وَزَقَنَى ۚ وَارُزُقَنِي مِمَا أَمَا يُحْ لَنَا نَهُ لَا هَ لَ وَلِا هُمَّ اللَّا لِمُ عَنْنِهِ مِزْخَلِفْكَ ٱللَّهُ مِّ الْكَثَّلُكَ لِسَعَدَّمِنُ ِّرِفْكِ وَالْعَوَّنَ عَلِيْ طَاعَيْكَ وَالْفُوَّمَ عَلَىٰ عِلَا

جِجِي إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْمُتَاكِّلُكَ مِلْكَ فَلَكُ

ؠڹڹؘۏۘٲڵۏؙٞڡؽٵٮؚٛ*ڡؚۯ*ٵڵٵڔۮڒڗڿؽ؈ؘٵڮٳڮ سَلِتَ إِلَىٰ حَمَ الرَّاحِينَ وُلَاسَنَا إِنْ صَالِحِمَا ن حثِّ مُحَدَّدُوا لِ مُحَدَّدُ الطَّبِ مُزَاكِحَدُ الخالمدَ وصَدِّ اللهُ عَا بِعُمَّا النَّهِ وَالِهِ المِاللَّهُ فَا اللَّهُ مَا أَمَلُهُ مِنْ أَخُرْنِا اللَّهُ لَا يَكُونُوا اللَّهُ لَا بادَخْنُ بَا مَلَهُ مُا رَخُزُ فِا لَهُكُ مَا رَخِنْ يَا مَلُهُ مَا رَخُنْ بَا مَلْهُ مُا رَخُنْ بَالَلْكُ فزيًا اَهِنَهُ مَا زَخُمْنِا مِينُهُ إِرَحْرُ الْبَشَلُكَ بِإِسْمَا ثَلَتَ لعَظِيمَةُ الرَّضِيَّةِ الْمُرْصِيَّةِ الْجَلِيَّةِ النَّامَّةِ الْمُسْهُودُ فِي لابتتي نهااحَدْعَبْلُ بالكَفْهُ الدَّالْعَظَيْرِ وَالْجِلُالَ الْأَكْوَ

إَ اللهُ عَلَيْهِ ظَالَةٍ وَعَلَىٰ الْهُ لِلَّهِ وَدِلَا بِهُ لي زليه خالب عَلبَهِ السَّالُمْ وَيَهُ بِهُ إِنْحَسَنِ وَلَيْ عْلَهُ مَا التَلْهُ وَوَلِا بِوَالطَّاهِ بِزَالْعَصُومِ بِنَ مِن ذَيَّا بزانحينن ومحذبزع وتعبنن إيحيقيه ومؤسى بر وَخَيْرِنِيكِ وَعَلَىٰ نِ مُعَدِّ وَالْحَسَنِ نُرِيَطٍ وَيَحَالُهُ عَلَيْهُمُ الْجَعَبِ وَوِلا بَدِ الْفَآيُمُ التَّابِينِ مِنْهُ لاعليرة ويلابكن والنشابي لفرضهم للضاعب اعترمنك لامنتاكير وكلامئتنكوبي على منى اأنزك ويخامك مؤجُودِ مِنْ أَنَّا أَهِ إِن لِ الْمِنْ الْمَالِكُ مِنْ مِنْكُما مُؤَّا مَلِالْا 4 ارَت الهِالكَ داغِيَّامِمُالدَّ لِيَّ ٱللهُ عَادَ فَعُرَّعُولِيٍّ اِتَ وَخَلِفَنْكَ وَجَيْكَ عَلِي خَلِفَكِ وَالنَّاهِ لتَالُعُلِهِ وَالْمُخْهَدِ خِطَاعَنِكَ وَوَلِيكَ وَأَصَابًا كَ فَأَعِنْ مِرْسَ رِيا حَلَفْ وَرَأْتُ وَلِمَ

كَالْعَبْ وَنَصْرًا لَكُنُكَ سُلُطًا ثَامَةٍ اللهة وَأَعُرْدُ مِهِ كأنج بإطكنا واستجب بيرد وجه ناصري ۔ برنصر

ر ديالإر*غ ومَعَاد*يها اظهره وأفؤ علىد بهاكنزاب عَهُ وَيِهِ ٱللَّهُ مُرَّاعِنَّا هَلْ سُلُولِتِ ٱلْمِهْاجِ ؞ؙۣڿؘٳڶڟٙڔڡؙ۪ڎؚٳؙڶۏؙۺڟؽٳڷؿؘؠڒؘڃؚؿٵٳڷؙؚڵڔڷڠؘ والنَّالِحِ وَقَفِينَا لِنَّا سِينِهِ وَكَدَّاءُ حَيِّهِ وَأَمْنُنْ لَمُنَا بُنَا مِنَا مُ ويخيزُ مَا يُوْمِدُ الْفَلَمُذُ فِي أَعُوا أويجنكنا فيالخزمك واصرف ويؤدئنك لهناغرناع وكالينبذالأ

<u>ڶ</u>ؘٳڵؾؗٳ؈ؙ۬ۿڹۅ۫ڹڿؘٷؘ<sup>ٳ</sup> رَهْوَفُوْجُنِّ هَا لَهُ كُذُلِيثِ الدَّبِي كَهُمْ عَيَ

ر وعَلَّنَ

بى إمعيد فأحليم فاحكم رَحْنُ إِرْجَهُمْ لِمَا اللَّهُ الَّهُ خَلِفِكَ الْحَاسُنَا أَزُنَ بِهِ وَغِلْمِ الْعَبِّ عَيْدَكَ الْالْعُهُ الْمِثْنُ فالكذا حمد انخن انخزايجن انخزايجن الخرايجن بالحدثا صمد بالحذا عمد بالكذا كسنداك في مَمَدُنا إحَدُ بَاصَمَنُ امْسَتَلْتَ وَانْوَتَسَلُ إِنْمِا أَلْتَ كُلِّهَا مِنَا تَتَّةُ مُنَادِكِنُوا سَتَلُكَانَ لِالْمُوْرِ وَنَبِّيا الْأَعْفَرُ بُهُ لَلْبُهُ ۚ الْأَيْحُونَهُ الْخُامَةِ وَإِلاَّا فَلَهَا كُلْحَلَّهُ ۗ الْآاعَٰ لاَهٰ مَهُ الْإِسْدَدْتَهَا كَلِا خَأَ الإَكْشَكَ وَلَا هَنَّا الْإِنْ زَجَّنَهُ

لْدَنَّنَا اللَّافَضَلَةُ وَلَاغُزَانًا الْأَكُوَّلَهُ وَلَامْ رَجِمًا إ وُلادَاءً الْإِاذَ هُبُنَّهُ وَلِأَمَكُنْ هَا الْإَصَرَفَنَهُ وَلَاعَدُونًا الإكفَبْتَهُ وَلَاحَاجَهُ مِنْ حَوَاثِجُ الدُّنْبَاوَا لَاخِرَ وْ الْإِفْضَامُهُ ا ليظا فَضَا يَعَلَى إِوَلِيٓ الْمُؤْمُنِ بِنَ اَيْفِيٰ هَـ بِحَ لَعُطِيٰ اَحِسَ المنتفئ كأمار عنى النك مبه مزخت والدنبا وألاز وَغَيِّنِي مُوْ دَالدُّنْهَا وَٱلاِجْرَةَ الْكِنَ عَلَى كُلِّ مِثَى مُكَلِّمُ اللَّهُ صَلِعَلَ خِيْرَةُ وَالِهُ عَيَّاكَ أَضَا لَهَا لَكَ وَإِلْهُ عَلِيْهُ افضَلَ بَرُكَا فِكَ وَالسَّلامُ عَلِمَ مِ وَعَلَىٰ اذَ وَاحِهِمِ وَاجْسَادِهُمُ وَالصَّالِحِهِنَ مِن ﴿ رَبًّا مِنْهِمَ وَرَحَتُ ۗ اللَّهِ وَبَكَّا فَهُ وَصَدِّ للهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ سَيِّد نَا مُخْسَمَّدُ وَاللَّهُ وَ على ما فالانبال عن مجوعت عليه الشارم أتحر للهِ رَبِّيا التَمْزِالِيِّجِ ٱلَّذَى لَنِسَ كَيْنُهُ مِنْ فَأَوْهُوَا لِمَّهُمْ الْبَصَبْرَةَ الْحَكْمُ يتدعل يغب والفاصرية الشاعنة على جبيرخلف التخيئة

<u>؞</u>ؘڡؘؠٚڹۧ؞ڔؘٳڹٵڮؘڡؘؠٳڡٛؠڰٵؙؠٚؠؠؠؗڕۯؖ؞ بدؤلاخول ولافوتم بايني العكان العظيم وحضه للهُ وَنُعِمَ لُوكِيلِ أَلَحَهُ لِللهِ أَلْعَظِيمِ شَأَنُهُ الْوَاضِيمِ بْرَهَا نَهُ أَ لآه وَنَظَاهُ ِ النِّعَ مُأْهُ وَاسْتَعَبِنُهُ عَلَىٰ الْأَار رَالدُّنْيَا وَالْاخِرَ هُ وَاَنْوَكُلْ عَلَيْهِ وَكَفِرْ اللِهِ وَكِلَّ وَاسْهَا نَكْ الِهَ الِاَّ اللهُ وَحُنَىٰ لِأَشْرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُأْلِثُ وَلَهُ الْحُمَّامُ ڹؙۘۏؠٚؠڹ۫ۏؽۼؠؙؽڬۄؘۘٛۼڮؙڵۣڣؙٛۧڣؘڋڔ۠ٳۿؚٙٲۏڵڝؖڵٞ نَّذِصاحِبَةً وَلاَوَلَنَّا وَلَوَنْشِرِلُهُ فَي خَلِم اَحَمَّا ،كُلِّثَقُ رَيْناورَتْ آياتَنا الأَوْلِينَ وَاشْهَدُانَ نُعَمَّا عَبَىٰ وَدَمُ وَلَهُ صَلَّوا مَلْمُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَسَلَّمَ ارْسَكُهُ الْمُ رَدِ بِنَاكَحِقَ لُظُهِمَ وْعَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرَةَ الْمُشْرَكُوْر لنَفْسِهِ وَانْغَبُ الْرَبْنِهِ وَاصْطَفَا (عَلِجْمَعِ خَلْطِهِ يُبَلِّغَ الرِّسَالَةَ بِالْحِيَّةِ عَلَيْحِيَادِهِ فَصَلَّا اللهُ عَلَبَهِ وَعَلِ

۵۸

لتحدِّكَا فَضَالِ اصَلَفَ عَا لمنبئه الطببتن اللخ إطه عنهم الرجس وكلف رهم مطيئراالا لِعَالْفُرِّيَ مِنَ وَانْبَيِا لُكَ الْمُرْسَلِبَ وَعَ غفرللؤمين والومنات عظم الذَّيَّ وَهَغِ كَلَّمَا يَنْآ أَءُ وَيَجَكُمُ مَا بُرُهُۥ اللَّهُ هَ أَلَهُ

بعد الوفاية

ؠ۫ۼۘڬڷؠؿؙۮؽۅٵۺٵۿؚۮػڷۣڿٞؽۅؠٵۼٳؽؚڬڷ اِفِهُ كُلِّ مَكِبَّ إِلْ الْصَابِي الْعَلْوِ الْحَسَنَ الْغَاوْرِيْوْ لِقِا بِرْهِيمَ وَفَظِمَهُ وَعَلَىٰ إِن مُحَلِّ وَمُسَلِّهِ وَعَلَىٰ حَلَّ الوفاد وْفَوْقَنِي مُوالِبًا لِأُولِيٓا فَكَ عَمْعًا دِبَّا لِإِثَمَا آلُكَ اللَّهُ أَمْثُ الْمَالِقُ مِنَ لَكُلِّ عَلِ إِذَ فَوَلِ أَوْفِيلُ فَتَرَبُّنِي الِيُّكَ لِعَى إِارَّمَ الرَّاحِبِرَ اَلِكُهُ قَاجِعَ لَيْجُ حَفِظِكَ وَخِ لِدُ وَجَكَنَفِكَ وَحَلِّلُو عَافِيَكَ وَهَبُ وَكَرْامَنَكَ عَزْجَاكُ نَجَلْمُنَا ۚ قُلْ وَكُلِالِهُ هَٰ إِلَٰ اللَّهُ مَّالِصَالِحِ مِنْ لَلَيْهُ مِسَالِحٍ نن مَصَىٰ مَنَ أَوْلِيّاً مُّلِنَا لَصَالِحِينَ وَاجْعَلُوصُيلًا إِنَّ خَالَهُ الضِدُ وْعَلِنَكَ وَاعْوْدُ مِكِ الْهِي أَنْ يَخْطِ نَنْتَا مِرْحَطَهُ بَهُ لم وَايْرُ لِهِ عَلِيْضِهِ وَأَنْبَاعِ اهُوَ آَنُ وَاشْلِهُ إِلَّهُ

زُلِعِيٰ اللَّهُمَّ وَكَاكُفَتُ مَعَلَّا عَلَنَّهِ وَٰ اللَّهِ هَوَلَ عَلَيْهِ وَفَرَحُتَ هَنَّهُ ٱللَّهُ مَّافًا بِإِذَا أَلِيَهَا ۚ وَأَنْجَلَالِ وَالْجَالِ وَاذَّعُوكَ كَمَّا اَمَرَيْنَى فَا كاوعَدَ بَى إِمَنَ لَا يُخْلِفُ الْبِعادَ بِاعْظَيْمُ إِنْ جَيْمُ إِواسِ بإناةَ أَلَكِنَا بَهُ إِلْحَسَنَ الاسَمَاهُ بِالْجَبِيرُ فِالْمَتَعَالُ فَإَعَلَمُ بَا فَدَيْمٍ بْإِعَرَبُوْ إِذَا ثَتُمْ لِإِذَا السُّلُطَانِ بْإِذَا لَكُلُكِ بْإِذَا لَكُلُالِ بإذَاالُهَنَ إِذَالُهَرَ وَالْجُودِ إِحَلَىٰ الْكِبْرُ إِذَا الْكِرَّ

该位该门

إذَا النَّأَنَ الرَّهُ مِن إِذَا الْهُرُهُ إِن إِذَا الْمُجَرِّقِ مِنْ إِلَّا لَهُ الْإِلَّا الْمُ استَفَلْتَ مِغُولِ لِاللَّهَ الْخُانَ اَسْتَفَلْتَ فِيزَّوْ كِلالِهُ الْحُانَتُ إَعْظِيمُ إِ أَوَّا إِنَّا أَنُهُ إِرَتَّاهُ بَالَعُهُ إِرَّاهُ النَّالُكَ السَّيدى وَلَهُمَ مِثْلِكَ ۻؙؿؙٛڲڒۣٚڋۼۜؿٙڐٵڬؠۼٳڹڿؖٛڰۺٚڷٲۏۘڡڵڰٛ۫ڡؙڡٚڗؠٵۏڣٷٟ<u>ڎ</u> مَعَنَتَ فَلْيَهُ بِالإيمَانِ وَاسْتَيَنَتُ عَوَلَهُ وَأَقَدَّجُهُ الْبَكَ بِنَدِّكَ عُيْنَةِ الرَّجْبَةِ وَالْمَدِيمَةُ مِنْ مِدَىٰ وَآثِجَى إِنَسُولَا لَهِ. يَانِي وَا هَـلِ بَبِكِ الطَّبِّينَ إِنَّا تَوْتُنَهُ مَايِّ الْحَبِّكِ وَالْحَدَّ بِيْنَ مِذِي حُولَ فِي لِمَا مَقُهُ مِارَتُناهُ مِازَاهُ مِا أَهُ لِإِنَّا مُشَكِّلَتَ هَائِيرٌ بك فَلَيْنَ كِيْلِكَ بْنَيُّ وَٱنْوَجُهُ ۚ لِلَّبُكَ بِكُمِّيٓ بَيْنَ التَّحْمَ لِو مَكِيْرٍ ظَلِبْبَنَ وَانْدَمُهُمْ بَبَنَ مَدِئَ حَوَاتِجُ أَنْفُغُنِي مِنَ التَّارِؤُكِفَ هَبِمِ الْوُمِينِينَ وَالْوُمْنِا سِكُلَّ اللَّهَ مَنامِنَ أَمْرِالدُّمْنا فَالْاِئِنَ أنخلَنا فهرَجَناكَ باازُحَ الرَاحِبنَ وَصَلَّاكِلْهُ عَلَى سُوكِ سيدنا مخسقدالتية وأله وسكرتك

كأماف الامال عرجب وحاه عليه التلام الكهشرا الَّكَ اللَّهُ لِاللَّهُ الْآلَا أَنْ وَجُعِدَ لَهُ لِأَنْهُ مِكَ لَكَ وَأَ حِلْكُونَ مُكَالُهُ مَلِدُالُونَ وَ نَدُ لَتَ وَرَبِهِ لَلْتَ وَأَمَّلُ إِلَّاكُ وَال ے و منحوادٌ ماحِدٌ رَجْنُ رَجْمِمْ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الثان وتحكر مالزمل نصياعك عتروال محكوان حاليَهُ الْعَلَايِفَتُعْفِقَى مِهَا مِنَ الثَّادِ وَتَشَكِّبُ عَمْهُا ماليرَ النَّعَاءُ وَيَزَوْنُونَ أَكِيَّ الْفَيْلِ الْمِيْلِ الْمُعَلِمِ فِي هَذَا وَ *؋ڬ*ڵۼٳ؞ۣٱٮۜڋۜٳ۫ڡٚٵڷؘڡ۫ڹۘٮؘؽ۬ۅٙۮٵ۪ۯۀٛمُحُذِّصَلَوَانةٌ ٛعَلَيْهِ وَۗٚالِهِ يُخْسَلَةَ وَإِلِكَ مَفُورًا مَرْهِ زَاجِ مِتَا وَرُزِينَ مِنْكَ وَدَوْا مِ كَرْسِهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّهِ ثَنَّ وَلَدَيْرٌ ٱلْلَهُ لَعَ المحقوظين في انفيم وَادُباين وَاهُلُمْ وَادُوْلِينَ منفبلأج لنرمنك وكا اذَّه اللَّفُوَّانِ أَرْكَالِكَا

رَضُواللَّكُ وعَيْفُولَ وَعَا حفظ فرِّجي وَعَلَىٰ ٱلْكُفَّــ ، وَفَانِ فَئُلَّا فِي سَلْكَ مَ تَكَ رَابَهُ إِلَيْ مِنْ الْقَالِ مَنْكِ مَنْتِكَ مُحَدَّ بَرْعَبُ مِثُهُ عُلَنَّه وَٰ لَهِ مُغُدِلًا فِي ذَالِتَ عَلِيٰ عَذُولَا عُرُمُولُ رِيْحُ يِّنَ نَفُنُكُ بِإِغَلَاءَكَ وَاغَلَاءُ الدِرَسُولِكِ عَلَى التَلاٰءُ اللَّهُ أَمْ ن اسَسَلُكَ أَنْ نُصِّلِ عَلِي عَلَى عَلَيْ خَلِي كَالْ عَيْدَانَ نَعْعَ لَهُ مِعَ الْرَقُولِ لِدُووَكَ بِهِ إِلَى ظَاعَيْكَ وَمَرْضَالِكَ حَشِيَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْكُ

الِقَ الظُّلَّابِ وَالوُّرِ الْجَاالْفَدُرَةَ وَالسُّلْطَانِ وَالْعَالِي وَالْعَالِي وَالْعَالِي وَالْعَا بَوْكِ وَالْكِبْرُ إِذِوَا لَلَكُوْكِ إِمَنْ جِعَلَ اللَّهُ لَ سَكَّا وَالْفَ لَفَ يَرَجُنُناأً فَالْغَوْمَ مُنْتَخَالِبِ فِإِمْرِهِ لَكَ أَكْلَقُ وَالْأَخْرُةُ يَغَالَبُ بِارْتَ الْعَالَبِينَ بِالْمَثْدُ بِاعَظَيْمُ بِالْكَرِيمُ بِالْكَيْبِرُ إِحَ اَمَةُ مُ بِاوَاحِدُ بِالْعَدُيا فَرُدُ بَاوِيْنُ إِصَانُ صَلِّعَلِي **عَيَّرُوا لِيُحَّا** ﴾َ سَجِّ بِي مَادَعَوُ لِمَتَ وَاغْطِى السَّلَانُكَ فَأَيْكَ مُزُذُ فَيْ أَ نَثَآةُ بِمِبْرِحِيا إِلَى اللَّهُ حَصَلَّ عَلَيْحُ يَرُوا لِمُحَيِّرُ وَافْسَلُ إِهُمُ أَمُّا أَلَكَا هَا ٱللَّهُونِ وَإِهَا ٱلْمُغَنِّعُ ، وَإِحْعَا لِكَ وَنَفُتُلُ بِهِ عَدْتَولَ وَالصَّفِ تَ بِهِ اهُدُهُ فِي كَالِمُكَ كَأَنَّهُ مُنْنَا نُ مَهُ وَصَّ

لِتَا لِنَئِكَ فِلْحَيِّا لَمُواطِئ لِيُكَ وَآدُ دُفُوْمَ نَ وَالنَّاكِثِينَ وَالفَّاسِطِيرَ، وَكَا مذنزكي للبكتي لهن ومنيت بكطاءك الأثلق وافضه أعَلِ الْحِدْدُ وَالْحِدْدُ الْعُلَةُ وَالْحُدْدُ كأفير فكشن أخاف بغبرعة لآدو مَكَ وَالْفُرِّهِ الأنكَ لَئِسَ إَحَدٌ لَمَعُنُ مِنْ مِنْ دَحَمُ إِنَّ أَذِعَلِكَ ذَٰلِكَ مِنْ الْكُلُّالِكَ

إِنْ أَزَاجٍ وَلَا نَحُرٌ ذَانًا مَوَاجٍ وَكِلَا أَنْشُرْفَكُ فِإِ رَمْنُ ما اللهُ بارَحْزُ با اللهُ يُنيز وَالأَمْنَا نَ الْعُلْمَا وَالْكَزِ الْأَوَالُكُ

ذَوٰاتُ

دِهَّا يُبْاشِرْهَا فِلَمِا مَّا مُذْهِكَ لَكَ خاشعًا وَعَلَّا نَافِعًا وَإِنْشَالْ َالْعَافِيَةُ مِنْ كُلُّ اسَتَلُكَ ثَمَامَ الْعَالِيَةِ وَأَسْتَلَكَ دَوَامَ الْعَافِيةِ إِوَلِا مَيِّ لَهَكَ ۚ الِيَتِرُ وَالسَّلاَ مَهُ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّبِي وَالدُّ ت مَزَالِعَذَا لِيَا لَلْهُ مِّرَاقً إِسْمُلُكُ لدُّناحَسَةٌ وَلَيْ لثار وكذات الحرتوم انحبه وكذابتالتموم وكذابتا ذُ مِكَ مَزُ الْعَبْمَ لِيَالَكُ فِي وَاعَوُ ذَ هُ رَتَ خُعَدٌ وَالْ خُعَيُّاصَا

90

رمز ود ذُنْ إِنْ إِلَّا لَكُنَّا إِنْ الْكُلَّادُ وَالرَّجُنَّةُ الْكَوَالْمُالَّا لِاصَ وَالْخَيْنُوعَ وَالْاَخْبَاتَ وَالْهَابِنَ لِيَا انُحَتَم الرَّاحِينَ اللَّهُ مُّصَلِّعَكِ نُحَيِّدُوال مُحَدِّدُوكُ فأذاهنه مظلون انجري الممير لينكرها مُفَّدِّ رَالْفَيْرَمَا إِلْ حَيْعادً كَالْعُرْجُونِ الْفَكْبِمِ سِفَّ تُمن إذروس إواحِد المدرافرة اصدرا وروا مَثَهُ مَا اَمَتُهُ مَا اللَّهُ لَكَ الْأَمُمَا مَا كُنْدٍ ' وَلَا مُثَالُ الْمُكْبَا وَ لَكُنَاإِنْ وَالْالْآنِ وَلَكَ لَكُونُ فِي الْاَجْرُونِ وَالْاوُلِيَ اللَّهُ مَ مَنَكُكَ أَيَّكَ حَيُّلا بَوْنُ وَخِالُو لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُ وَبَصَ

بُمُ لا يَجُوٰ ذُوكَمُنَيْعٌ لاَ مَهُ لَرُ وَمَعَ فِ فَ ثُلاَئُكُرُ وَكُلْ مَرُوعَاٰ كَالْانُغُلُ وَوَثُرِلِانُـنَاٰ مَنْ وَفَرَدُّلاتَنَتُمْ وَوَرَ اغَيِلُ وَسَرِكُم لامَدُ صَلْ وَجَوَادٌ لانِخَلْ وَجَزِيزُ لامُذِلْ وَ مَا فِيظُّ لَانْفَفُ لُ وَنَاتُمُ لَا نَنَامُ وَفَدٌ وُسُّهُ أَزَامُ وَنَاكُمُهُمْ بْنِلِي وَ بَاقِ هِنَىٰ يَ وَآحَدُ لَا لِمُنْتَبَهُ وَهُ مُسْتَدِدُ لَا بَيْ ازَعُ مَكُبُوذُ لاملُنُهُ المِنَكُلُ آنُ نُصَلِّحُ عُلِجٌ نُحَيِّرٌ وَالدُجُرُّ وَانَ مَهَىٰ بَرِجْمَالِكَ وَتَعْلِقَهَىٰ مِنَالِثَالِيهُوْ دِلِهُ وَكُمَّ الْمِيْ وَأَ تَنَهُ مِفِضًا لِكَ وَاخِسانِكَ فَادْ لِكَ وَلَكِ بِعَرَ

94

على الفالفي المن مجوعة عليد التلام الله مَّ اوَّ النَّهُ دوَالنَّلِكَ وَالْآنُوادِ وَالْائْضِ يَّوْرُ بَامُنِيْثُيُ مَا خَالِقُ بَاحَبَّارُ بَارَارُونُ نااكة نارَجْزُ بِإِلَيْهُ بَاهُوا مَوْهُمْ بِاللَّهُ بِالْهَ الْمِدَبِعِ السَّا كمفرالتمآه برويًا وجَعَلُ مِهَا سِلْ رًّا مُنبِرًا إِا لَهُ إِمَرَجْعَ لَاللَّهِ لَوَالنَّهَا رَحْلُعَهُ لِمَ ۖ إَوَالنَّهَا رَحْلُعَهُ لِمَ ۖ إَوَا دَشُكُورًا لِمَا اللَّهُ فَإِحَىٰ الْحُخُالِا مُوالِّنِ وَمُمْ فِي الْفَبْوُرِ بَا اَمَتُهُ مَا مَنَ لَهُ الْاَمْمَاءُ مِنُ كُلَّخَتُرا زُلِكَ مُنْ هَٰ إِنَّا لَكُ الْحَالِمُ لَا مَا اللَّهَ لَهُ وَكَ لِنَّوِ اوَّائِكَ مُنْزِلُهُ مِن فَارِيْهَ كَدِي إِلَّا الْحَ او آلاء مل نعه

ِ الكوني،

بإكري الله تمان المناك سنتاآ ال بعيالفَرَرِ وَكَبْهَ لُالِيَاتَابِهُالَالُدُسَالِنَكِي فَضَعَ الْكَ رَخَبُهُ وَدُحَّ الْكَ أَنَهُ هُ وَعَمْ الْمُ مقطَّفُ لَكَ ناصِبُنْهُ وَلَفَرْتَ لَكَ بِخَطِبْتُكِ وَكُمَّا عَرَبُهُ دُنُويِهِ وَأَخَاطَكَ بِهِ خَطِينُهُ وَأَعَاقَا بآثثة وكذبكن لفيتره كالفيع اغزلة وتلاليزم بمفرجه اسواك وكلا يَا ثَنَلَ بِهِ مُنْفِذًا لِلْااَنْتَ فَاسْتُلْتَانَ نُصَيْلِ عَلَيْهُمْ وَال يُوَكِيٰ إِنَّ الْمُلْهُ وَكُمًّا عُنْدُوا لِهُ عَيْرًا هُلُهُ مَانَ تَعْطِيفًا فَكُ إاعطنك المتائلين ميث عبا دلة القاليبين وأفضاكم عُلِيالِ إِنْ مِنَ الْوُمِيبِ قَ أَنْصَلَمُ الْعُطِيمَ نُ تُحَلُّكُ إِنَّ لِمَا يُلِكُ بِالْكُرِيمُ وَأَعْطِيهِ فِي مُعْلِيهِ هِذَا مَعْفِمَ مُنْكُ

-

انَفَ لَنَىٰ إِكْرَبُمُ اللَّفِينِ مَوْنَآ ۗ صْرِاطٍ مُسْنَهُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَافَى ۚ الْآمِاللَّهِ أَل يَرْصَلَّوَا لِلهُ عَلَيْهِ وَالِهِ إِمَّا مِنْ أَمَّةً عِلَى عَبِّهِ اليَّبَكَ نُلْفِي وَاسَّنَوْمِ بِنَمِينِ عَذَا لِكَ وَلَا آجِدُا حَا ٱللهُ مَّالِمُسُرِّجِ فِي زُمْرَهِمَ وَاذَخِلْيَ شَمَاعَمْ لفِالدُّنْهَا وَأَلاخِرَ إِوْمِنَا أَ لَكُمُ الرَّاحِينَ مَا شَاءَ اللهُ لاَحُولَ وَلاَ فَيَ وصَلَّا مِنْهُ عَالَجَ خَلَّهُ لَهُ

وكانح عائم الكتائي الوازير المبري علمك الافبال يمجوعنه علبه الشلام با فالوالايسا جاءِلَ لَلَيْهِ لِيَكُا وَالثَّهُ رَوْلُغِيْرَ خُنَامًا بَاعَزِيزُ إِذَا الطُّولِ وَالْنَ ذَا لَفُقَ وَٱلْحَوْلِ وَالْفَصَيْلِ وَالْانْفِاءِ وَأَجَلَالِ وَالْكَلْأِ بْالْتُنْهُ بِارْجَرْنُ بِافْرُدْ بَامُونُهِنْ بِامْهَ بَيْنِ بْاللَّهُ مَاظَاهِرْ بِاللَّهُ بَا بِالْحِزْلِالَهُ بَاحِنْ لِالْهَ الْآانَ مَا لَهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ مَا لَهُ لَكَ لاستماة أنخسني والامتثال افعنيا والكبرية والالآءه نَعُصَّلِوَعَكِ مُعَلِّدُوٓ الدِمُحَيِّرُوٓ لَأَكْمَ بَعَنَا لَئَى مِّزِلِظَاحِةً اَمِنَ وَاذِاسِمُ ڟ۬ٮٙۊٳؽؘٳۺۘٮٛۼؗۼ۬ۻؘۜۏٙڮٳؙٲڡؙ۬ڡؙۯڂٵٮٙۅٳؽ۬ٳڡۯڞؚڟؙ۪ۘۘڔۊ اِذَاعُونِےَ عَادَوَلا يَرَجُهِيُ الصَّالِحِينَ وَلِانْغَلُ عَلَٰهُ,وَيُغْضِ كبيئين وهُوَامَدُهُ وَتَظْهِرُ التَيَّنَ مِزْ إَجَبِهِ وَتَكِمُهُا مِنْ نَفَيْهِ وَكَا يُغْنِيهِ رَغَبُنُهُ عَلَىٰ أَعَلَ وَكَا يَنَعُهُ دَهَيَهُ مُ كَالْكُلِّ اَنَّهُ ۚ يَا إِنَّاكُ الْمُدَى وَالنَّوْيُ وَأَلِعَيَّهُ وَالْعَيْ عَلَا وَيَنْ عَلَ وَالْعُدَمُ لَهُ طَاعَيْكَ بِمِالِيَّتِ زُعِنْ وَتَلْمُ رَبِيَّ

يَّا. أَلَّهُ مِنَا إِلَّا لَيَهُ لَكَ مَا أَهُ الْحِرْ الْحَلْ لِدُولَوَنُولِدُ وَلَوْكَرُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ الْإِذَا أَ لاَيُرْاِمِ إِنَّا ضِيَ لِمُعَاجَاتِ إِنْ مُنْقِيلُ لَكُرَّاكِ بَا وَكِيَّ لْنَادِ وَسُرُو رِلْاَ مَدِيدِ وَالِلَّهُ لَيْنَ كُلِّهِ مَنْكِ وَفَضْلِكَ ا ٱلأكِرٰا ، ٱلْلَهْ عَصَلِّهَ كَيْ غُيْدُوْ الْحَيْرُ وَالْمَجْدُ ءِ مَن سَكُوا يَ وَلِإِنْهُ لَلْمُ مِنْكَ رَجَا يَ إِي إِنْهِا كَ جاكا أؤمينهن آيزن وكإعوناا وُ مِنَ فَرِيِّجِ عَنَّ بِأَذَا الْفُقِّ الْسَبِّنَ صَرَّا

مِعَ عِضْبَالِ أَكَ دُولَكَ وَالْعُمْ الْأَكْوَالْمُ الْمُنْالِينَا الْمُنْادَلُ حَسَنُهُ وَمِنِاعَذَابَ النَّارِبِزَحَيْكَ بْالدَّمُ الرَّاحِبِرَ عَلَىٰ وَنَهُ لِهِ سَتِدِنَا مُعَمَّدًا لَيُّحَ وَالْهِ وَيَسَكَّمُ شَهُ كإخالانبالع بجوعنه عليه المتاذم أللف تَرَاجَاعِ وَاللَّهُ وَ رُالِكُ اللهِ لِبَاسًا وَالنَّهَا رِمَعَانًا وَالْارْضِ مِهَا ذُا وَأَيْجِنَا لِإِوْنًا دًا بِاللَّهُ بَا فَا مِنْ إِلَا لَهُ مَا حَثَانُ إِلَا لَهُ إِمَّنَانُ إِلَا لَهُ إِمَّهُمْ مِا حَرَبُ الَهُ إِنْ يَهِيْ إِلَى لَهُ إِلَا عِنْ اللَّهُ إِلَى ثُلَّالِكُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللَّ وَكِلْ إِلَيْنَةُ إِكْبَيْلًا اللَّهُ إِرَبُ إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مِا بُ مَا اَنَهُمُ مُ جَلِيلُ إِا لَنَهُ مَا جَبَهُ لَمَّ اللَّهُ مَا نُونُ مُا اِللَّهُ ذَا العَفَلَهُ وَأَلِجَهُ فِي وَالْفَضْيِلِ وَالْاحُسَانِ وَالْنَ وَالْتُلْطَانِ سُعَانَ الَّذِي خَصَى كُلَّ شَعُ عَلِهُ سُعَانَ الَّذِي عَمَ ٱلْحَالِينَ دَيْهُ بُنطامَكَ لاإلهَ الْإِلَكَ شِنطامَكَ إِذَكُنْ مِنَ الطَالِسَ اللَّهُ ڣ*ڰ*ؙڵڹۅٛڒٵڿڶڵؠ؋ٷڗٳڿۼؘڹۏؖٷۘڒڷ؋ٮۻۘۯػؖ؈ٚٝۯ

بجونورًا فيعظام نؤرًا خِ وَ يُؤِيِّا عَنْ مِثْمَا لِهِ يُؤَرِّا مِنْ فُو نُ يَخَىٰ وَنُوْرًا مِنْ بَئِنِ مِدَّتُى وَنُورًا مِنْ خَلُو اللَّا نُورًا وَهَ كِلِّهِ نُورًا وَاجْتَلُهُ مُورًا مَا فُورَا لَتُمُوا فِي ٱلْمُرْضِ يَمُ الرَّاحِينَ اللَّهُ عَالِّلْ عَالِيَ الْمُعَالِّلُ الْمُعَلِّمُ عَلِي الْمُحَدَّدُا مِيِّفَهُم َ النَّارِوَيْكُخِ ءَ ، زُعَفَّارُ اللَّهُ عَايِّكَ تَعَارُتُ يَعُنَا لَمُا فِيفُنُو فَأَفْلُوْعَزَ لِإِوْيَعَالَمُ الْحَيْ فَأَعْطِي سَنَالُكَ أَنْ مُصَلِّي عَلَيْ هُجَدَّ وَالِهُ عَيْدُهُ ولزضئ عقى أضطا الكَوجُودِكَ وَكُرَمِكَ لَا مَايُسْخُفَا فِي مَا لفاهرة ويشلطانك العظيرفآنك لَّا اللهُ عَلَىٰ إِسْتَدِنَا مُعَلَّا لَتُهُ وَ وَالْهُ وَسُ

كإذالافالع بجوعنه عليه التاله بإجاعل مَنْيِن المالحِيّا كَبْوَالْلَيْلِ مَجَاعِلًا بَهْ النَّهَارِمُنْصِرَجٌ لِيَبْهَى فَضَلَامَيَهُ وَ رَضِوا نَا بِامْعَصَ لَكُلْ ثَوْفَقَصِبِلًا بِإِمالِيَرَالتَّمْوَكُ اَنَىٰمَعَكَا لَارْضِ الْآبِاذِنِهِ وَحَافِظَهُمَا اَنَ ثَرُكُلُافَةً زَالنَّاإِنِ امَّنَكُهُمُ مَامِنِ لَحَدِيرِ بَجَبِي اتَّهُ كَانَ حَلِمًا عَنُورًا بالشا واحدبا كشااكم باكث باصد المشاقة باحقاب كَهُ بَاجُوا كَالاَبْعَالُ بْالَالْهُ لَكَ الْمَايِينِيآ أَوْانُحُسُونَ وَالأَمْثَا لُدُلْيَا وَالْكِيزِ إِنْ وَالْآلَا الْمُثَلِّلُ السَّلَلْ الْسَلَوْ عَنِ الدُّبْنَا وَيَعُضَّ إِهُلِهَا فَأَرْجُهُمْ هِارْهَا فُ وَيُتَرِّهَا عَنَدٌ وَجُمِّهَا يَنْفُدُونِ زُنَقُ وَجَدِبِدَهَا كَخَلُوْ وَجَبُرُهَا سَّكَدَّدُمَافَاتَ مِنْهَاحَــُدُ وَمَااصُهِبَ مِنْهَافِئَةَ ۚ لِلْآمَنَ النَّهُ مِنْهُ عِصْمَهُ ٱللَّهُ مَا وَاسْتَلَا لغِصمَرَمِينِهٰ وَأَ لَايَخَعَلَىٰ كَنَ احْمَانَ الِبُهَا وَاَخْلَدَ الِبَهَا وَالْبَعَا وَالْبَعَا إلى وسيدى كَرَلِم مِزْزَنِ بَعَلَدَنَنِ وَسَرَفٍ بِعَدُ مَرَفَيْهُ ارَتْ وَلَهُ تَكَنَّفُ مِنْ لَدَعَةٍ مَا نَبَّرُكَا لَغُورٌهُ وَكُمُّ أَبُهِمِ عَا

(رَأَانَهُ وَعَظِيمَ خِلْنَكَ عَيْجَةٍ خِفْنَانَ أَكُوزَمُسْبِلَا تَبْكِهُ لِمِنْ مَدِئَ فَاصِبَى بَدِكَ مُقِرَّ لِمَنْقِرُ لِمَنْقِ لَكُمُ فَيْرِكُ كُمُ فَارْلَتُعَنِّ فَرُبُا عَنُونَ وَصَعْنَ وَلَحْنَ مَنْفَكَ وَانْ تَدُ فيُا مَّتَكَ بَدِي مَا اَنْكَ بِظَلَا عِلْلِيبِ اللَّهُ عَلِكَ السَّلَا عَالِيبِ اللَّهُ عَلَى السَّلَا الْ فْيَلَ عَلِيْعَيْزُولِ عُمَدَّ إِمَا لِلسَّالَةُ نَبَا وَالاحْوَةِ مَا مَنَ لَهُ التَهُوُّ ۖ وَالْإَنْ إِلَى مَنْ لَهُ الْخَلُقِ وَالْإِنْمُ إِلَمْ مَنْ إِلَيْكِ مَلَكُوفُ كُلِ بَيْنَ إِلْمَنَ بُحِبْرَدَ لابُخارُعَلَئِهِ اسْتَلْكَ جِهْذِهِ السَّاعَرْ بِجَاءِ خُيَرَ وَالِخْلِيُّ نَهْ كَيْ عَلَى عَلَيْ وَالِهُ عَيَّ وَإِنْ تَجْبَرَ لِجَيْرَ لِثَنْ ﴿ فِهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّ فُ يُشُولِ تَفْالِونَ بِوَمَ لَا بَنْعُمُ مَالٌ وَلَا بَوْنَ الْأَمَرُ لَيْ اللَّهُ مِثْلَيْهُمْ إِلَّ لَّاهُ نَوْتُ إِلَيْكُو لَلْهُ وَأَنْعَدُ وَأَلْكُبُرُ وَالْهُ فِي الْرَبَاءِ وَالنِّفَاقِ نُوٓٓ اللغَيلاتِ ٱللَّهُ تَوانَّ اعَوُدُ ابِتَ ﴿ الْحِيمِ رَبَيْخٌ مِلْفُحُ مَنِ فَغَيْرِ مَنْبِي وَمِنْ حَالِهِ بُوَّذِي وَاعَوْذُ لِيَّ مِنْ فَضَايُحِ الْفَغْرِجُ لِ مَنلِلَهُ إِلدَّبَن وَمَرْسِدْهَا مَا إِلْعَكُ وِاللَّهُ تَلِينَ أَعَوٰذُ لِيَكُمُ ثِن بِعَرِمِ فِيهِ الصَّدِبِنَ وَدَعِنُ أَيْنِهِ الْفُلْدُونَ أَهُمُوا مِنْ

12 / Simon 2: 11. 2

ادَافُولَ لِيُوْمِ ذَانَا لِللَّا ذَا فُولَ لِبَاطِ احَقُّ ا فَا فُولَ لِلَّهَ بِرَكْفَ رُوا هُوُ لِآءَ ا هَدى لنوسكم لإدبن وأعنع كالطاعلا مَضافِكَ وَاجعَنَا فِي ثِنْ بَعِلْ حَلَالِكَ وَنُحَرِّمُ خُلِمَكُ وَيُ تَ وَبَهُوَكُلُ عَلَبُكَ وَبَرُدُ الْمُؤرَ أَكُلُهُا الِبَلِكَ وَفَيْضَكُ ا لِبَّكَ وَاسُلَسُكُ مَسْى وَالْجَائِثُ طَهْرِي فَلا تَكْلِي لِي مَشْيِي كِلْ اليُخَلُوْنِ وَاسَّ حَلَقَنْتَى وَلانْ لَيْطَ عَلَىّ مَنْ لازَهَمْنِي وَلا عِبَرَةُ لِعِبَرِي خَرْلِي وَاحْتَمْ لِمِ فِيجِيبِمِا مُوْدِي خَيِرَةً فِي عَالَهَ مِيرٍ وَ لمَيْلَ عَلَى الْمُؤدَدُ سَبَاى وَالِحَرَةِ الِلْحُ سَبِلَةِ بِحَابُلُكَ وَابْنُ بَسَلُكَ وَمَبَضَرَعُ الدَكِنَ اسْتَلْلَ اَنْ مَصَلِّحَ لَي عَلَيْهِ إِذَا بالؤيَّةُ مَصْوَحًا وَمِنسَةً صالدِ فَهُ وَكُلُسُمًّا حَلَا لَاوَعَ لَأُواْجِرُخِينَ لِجَهُ لِحَالِنًا, اللَّهُ مَا إِلَّا السَّبَلُ الْعُفَا

بَيْنُكَ هَارِيا مِن دُنُولِهِ نَاشًا وَلَعِنْفِرَاكِ طَا راعبًا مَصَيِّلَ عَلَىٰ عَرَّ وَالِهُ عَيْدِ وَاعْفِرِلْمٍ وَادْحَمُفِ وَاعْفِو لَّا إِمَّلَ مَا نَكَ النَّوَامِ لِيَرِي مِنْ الْفَيْنُ عَلَىٰ وَسُولِمِ سَيِينًا عُمَّيَّةً كإحا الاخالص مجوعث عليه الشلام بإمالةَ الطِّلِ وَلَقَّ لِحَلَنَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَلَكُ لَنَّمَسَ هَلَهِ دَلْهِلَّاثُمَّ فَضَنَ إِلَّهُ فيُصَّابِبَرًا بِإِذَا ٱلْكُولِ وَأَنْكُولِ وَالْكِزُبَاءَ لِإِلَٰهُ الْخُالَثُ عَلَّمُ النبون إلثَّ هادَ في الدَّمْن الدَّمْن الدَّمْ اللهُ اللَّهُ اللَّ ئَلامْ بَإِنْمُومِنْ الْمِعَيْمِنْ مَاعَرَ بْرُواجَبَّا لُكَامُنَّكُمِّرْ فَإِخْلِلْ فَافِادِيُّ بَامْصَوْرُ بْااَ مَلَةُ بْااَمَةُ لَكَ الْاسْسَاءُ الْمُحْشَىٰ فَالْأَمْثُالُ الْعُلْدُ إِلِكِبْرَا: وَالالآ: اَسَمَلُكَ بِيُهِمْ اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّجِيمِ انَ لُمَا يَطَاعُ وَالِهُمَّذِ وَانَ نَجَعَلَ الْهِي لِمُ لِمَا الْهُوْمِ فِهِ النَّعَلَآءُ ورَفْحِيمَة لَنْهَنَاءُ وَحَسَنا قِهِ فِعِلْتِينَ وَبَشَّا فَهِ مُغْفُورَةً بَا رَبَّ لِكُعَالَهُ

للهُ عَدِينَ إِنَّا لِنَا مِنْ إِنَّا لِمَا مُعَلِّي فَلْحَ فِلْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَكَ اللَّهُ مُلْكَ لَكَ عَنِّ وَنُرْضِنِي بَاهَمَكَ لِحَادُ ذُفَيْ كُلُكَ وَذُكِّرَكَ وَالْكَيْرَ لِلْبُكَ وَلَا فَاجَةَ وَالنَّوْفِ وَلِيجِنَ لَمَا إِنْفُرْتِى لِلْهَا لِمُنْ الْمُؤْمِدُ لِللَّهِ ا خالِمَنَالُكَ بِنِبَّةٍ صَادٍ فَهَ إِنَّكُنُ مِا لِأَدَ إِنْ جُعَبَ لِخُنْرِ فَعُ كَنِّيمُ ٱللَّهُ عَرَاجِعَ لَهِ فَإِنَّا يَخِنْاكَ كَأَنَّهُ مَرَالِيَحَىٰ لَمُعَاكَ اْرَتَالتَّىٰوْا خِالْبَيْنَا بِ وَمَامِهِينَ مَالْوَرُ وَالْفُلُاثِ بارَتَبَالْارَضَبِيَ الْمَبْوظاكِ وَعَامِهِنَّ مِنَ الْحَلَافِي وَالْبَرْفَاخِ وَمَارَبَ الْجِالِ الرَّاسِ بَابِ وَمَا رَبَّ الرُّابِ الذَّارَ الذَّارِ الذَّارِ الذَّارِ الذَّارِ الذَّارِ ا التخاك لمثيكاك أنمث كاك بكن الأمكبين والشاطاك وا رَمَّبَالِهِنْ الْمُفَرَّابِ فِهَوَّالتَّمَا ُء خَافِئاتِ وَلِا تِ وَبَا عالِدَ أَنْغَفِيّاتِ وَبَاسَامِعَ الْاصَوْلِي وَبَاعِبْبَ لِتَعَوّانِ وَ بًا دَا فِعَ الدَّرَجَابِ وَ إِ فَاضِحَ لَحَاجَاتِ وَإِ نَفَاحًا مِ لَحَيْرًا بِ وَبَإِسَا لِمَا لَهُ وَلَابِ وَبَاكِمَا سَعِسَا لَكُرُادِ وَمَا مُعْبَكِلْ لَسَرُالِ اشتكك بأنجة ألآكبر ومغض عرفاب وأنستكك بعذواك

رَكُاكِ بُوَ فَوْ إِصْلِ الْمُدَى وَعَلَ إِضَا لوَرَعِ مَتَّى لَاهَا مَا لَاهَا عَلَا إِلَى اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ ۖ زَمَعَاصِهِ إِنَ وَيَتَى اَعَلَا حَلِكَ عَلَا اسَيَحَى الْعَالَمُ الْمَنْكَ يَعَقَّ أَنْاصِعَكَ فَ إِلَّوْنَائِفَوْفًا مَيْكَ وَيَتَّىٰ خُلِمُ إِلَى النَّبَعَةُ مُّاللَّتَ رَا تُوكِّلُ إِيَّاكَ فِ ٱلأَمُورُكُلُهَا خُسْرَ ، طَقَ مَكَّ إِنْ النَّالِينِ وَصَلَّوا مِنْ مُعَلِيٰ رَسُولِهِ سَيْدِنَا عَيَرَالنَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا وَعَلَىٰ عَلَىٰ لِمَا لَا مُعَلِّىٰ اللَّهِ لِنَا فِرَاعَتُنَا علبه الشلام كإخازنَ اللَّهَ لِهِ الْهُو خانِدَالوَّرِفِي التَمَاءُ وَمَا يُعَ التَّمَاءُ انَ شَعَمَ عَلَىٰ لاَنْضِ إذيه وَحَارِسَهُمَاانَ مَرُولًا لِمَعَنُورُوا دَجِمُ مَا رَجَيْمٌ لِا رَأَاءُ مَا إُ عِثْ بَا آلَهُ بَامُصَوِّرُ وَأَنْ بَا أَلَهُ ثَلْنَا لَكَ لَا لَكَ لَا سَلَامُ عُنى فَى لَاَمْنُانِ الْعُلِيا وَالْكِنْ إِنْ وَالْالْآدْ السَّنُلُكَ أَنْ لَمُ

محتروان بغيف ليخطئني وكتا عَلَيْفُ وَمَاا نَكَ اَكُمُ مِهِ مِنْ اللَّهُ عَلِيَّ انْمُثَلِّتَ اَنْ مَعْفِي نَا فَدَّكُ ثُنُ وَمَا اَخْرَكَ وَمَا اعْلَنْكُ وَمَا امَّرُوْكَ ٱلْكُهُ پرُدِین وَاهٰدِین وَفِین شُعَ مَشَنِی َ اللِیَّ نَقُنَىٰ وَاعِنْعَلَىٰ كَلَنْنَى وَفِيٰ هَذَا بَالنَّادِ اللَّهُ مَا لَكًا القزُ وَالْكِيْرُ وَاعُوذُ مِلِنَا أَنَانَةً إِلَىٰ اَذَٰ لِالْعُرْوَاعُوذُ لاخ ، وعَذا لِالنَّارِ ٱللَّهُ مَا إِنَّ أَعُو لَيَّعَ وَمِنَ طَمِيمِ حِبِنَ لِاطَيِّعِ وَاعْوِذُ مِلِتَ انَ اسْتُأْ فَهَرُكَ وَأَخْلُبُ مَن سِواكَ وَأَنْفِكُلَ لِأَعَلَبَكَ ٱلْلَهُ مَرَصَ تُعَيِّرُ فَالِهُ عَيِّرٌ وَيَجْبَنُو عُنْكُرا مِنْ الْأَهْوَاءِ وَمُبْنَدَ عَامِ الْأَعْالَ وَمُعْتَ الْأَذْ وَآءَ الْكُفُ مَّ إِينَا عَوْذُ لِبَ مِنْ لِكُمَّ وَالْحُزِنِ وَالْكَسَّ لِهَ عَلَمَ الدُّبُنِ وَغَلَبَهُ مِنَا دَمَ وَاَ عَوُدُ مِلِتَ مِزُولِيِّ وَالْحَيَاءِ وَالْمَا اعُوْذُ بِتَينِ خِلْوِالسُّوَّةِ وَمَرَينِ السُّوَّةِ فِهٰ ذَاوِالدُّنْبَا وَالْاخِرَةِ لْهُ مَا إِنَّا عَوُذُ لِيَ مِنَ الْغَنَالَةِ وَٱلْفَئَوُ : وَالْمَنَالَةِ وَالْفَائِوُ : وَالْمَنَالَةِ وَالذَّلَةِ

إِلَيْكُنَةِ وَأَعُوذُ مِلْتَعِنَ الكُفْرُ وَالْفَكْمِ وَيُثْنِيكِ الْلاَمْرِجُ عَوْدُ مُلِتَ مِنَ الرِّيَّالِيهِ وَالنَّمْمَةِ وَهُ الُغافِيَةِ وَمِنْ جَعَدِالبَّلَاءِ ٱللَّهُ مَّا أَغْفِيْ لِهِ ذَنِيْنَ أَذُهِنِ أبيح كأكصدري وَاجِرُخ مِزَالشَّ بَطَانِ الرَّيْمِ ٱلْلَهُ مَيَا نَعَلِيَّا مُوْثُ وَالِبَّلَتَالِمَنْثُوْرُ وَالْنَ عَلِى كُلِّ شِيْحَابَهُ الْلَهُ تَعَلِّمُ مَسَّلُكَ إِجَادُ الرَّبُ إِلِجِيْدِ إِعَرِيرُ الْحَبَارُ الْمُثَكِّرُ إِلَى الْمُثَكِّرُ الْمُلْدِرُ ٵ۪ؠؙؙڡؙٛێڍۮاسَنَاڵعَانَهٰڝؖٛڲؘعَل*ْعَ*ڲٙڒٙٵڸٟۼۛۼٙڍۜۅؘٲڽؙڗٞۯٛڡۧڣ<sub>ۮ</sub>ڎۏؖ حَلاْ لَاطَيَبَا مِزْمِيعَةِ مَضَلِكَ نُزَبِدْنِ مِذَلِكَ ثَنُكُراً وَالِمَكَ فَأَفَّةُ يَفَزُّ وَيَلِي عَنْنَ سِواكَ نَسْتَفُنَّا وَفِئَّ الْلَهُ غَدِيَّ لِمِماا خَا ثُخْسُرُ يَقِلْ إِمَالَغَاثُ ثُوْوِيَنَا هُوَقَيْجٍ عَنْهَا أَخَافُ صَبِفُرُو عَِيِّے بِااَخَامَٰ عَنَّهُ وَاكْثِيفَ عَنِيًّا اخْافُ كُزِّيةٌ إِلْمُفَيِّرَةً اً فَيْجَ كُنَدِيدٍ وَكُرُبُ كُلِّ مَكْرُوبٍ مِزَالْفَ لِيهِ وَكُرُبُ كُلِّ مِنْ وَلَفَّ بِعُلَى ثَلَازُدُى عَا شَارُلا مَنْبُومًا بْإِلَيْمَ الرَّاهِبِنَ حَ سَبَبُكِ إِنَّا لِنَافَصَدُ كُ مِدِ عَآبُ وَإِنَّا لِدَحَقِينُ لَسُثُمُ

وَالِ نُعَيِّ اَنَ يَحِنَّ رَجَاتَى مِبَالِسَطُكُ مِزْ اَعِكَ وَلاَ مَفْلَمْ رَجَاتُ *نُ*وَاْحِذِبِ مِنْهِ مِغِلِعَ لِالرَّدَّنِ خَاشًا لِيَنَادِ مِنَى أَ لَتَ بِجُودِكَ وَكُرَمَكِ وَإَصْلِحُ مِقِى الْكَانَ فَاسِدًا وَتَفَبُّلُ مِنِي مَاكَانَ لمَا يُحَاوَنَهُمْ لِهِ نِي مُعَذِّي وَاللَّهُ عَيْرُ وَاسْعِبُ دُعَاتُي وَارْحُمْ لَفًا يَسْكُواي وَانْفِرْ لِهِ جَبِبَرِهُ آيْجِي وَآعَيْفِي مِزَالنَّارِ وَا نجثَّةَ بِجُودِكَ وَكُرَّمِكِ وَمَنْلِتَ وَفَضْلِكَ فَإِلَاهِمِنَ فَا يَكُ نَفَعً لُهَا تَشَأَءُ وَلَحَكُمُ مَا زَبْدُ وَصَلَّا لَيْحُ عَلَى سُولِهِ سَرِّ مُحَبِّمُ دِالنَّبِي وَالِهِ \* وَسَلَّمَ نَسُلِهُا كأن منط علي لل فالبوالنّا سع العثرية ئەعلىرە السلام فإمْكُوَ دَاللَّهُ إِلهُمُا مُكَوَّدَالثَّارِعَلَىٰ للَبُلِ إَعَالِمُالمِخَبِيُّرَا إِرْتَبَالْازَابِ إِسَّبَا لشا كمان بالنافي لاالية ايخ اسَّت وحَدَكَ لاشَرَابَ لَتَ المَاسَ مَ إِذَبُ إِنَّ مِن حَبِلِ الْوَرِيدِ الْإِنَّةُ الْمَثْةُ إِلاَمَةُ لَكَ الْاسْمَا

1150

فُسَد والأمَّنْ الْاللها وَلِكَرَبَّا وَالْالا السَّالْتِ الدِّينَ غَيَّ وَالْ مُعِمَّدُ وَلَدُ نُسُولَ عَلَيْنَا مِرَ السِّمَاءِ وَحَنَكَ وَإِنْ تَعْبُلُهُ وَصَلُونَنا وَفِيا مَنا وَعِيادَ نَنا وَثُنكُونا وَاجْعَلْنا لِانْفِيكَ مِزَالْسَكُ كُو نَلَّهُ \* وَنَشَّالُ مِنَّاكُا مُثَلَّثَ مِنَ لَلْنُعِينَ وَأَعْفِي لَمَنَاكُا عَعَرُفَ مِنَ كمؤميين والقناكا رخية يزألحنين وآخرخناص الظلماليا التؤرنا مَنِ الْبَهْ عَلِيهِ بَهِ بُرْكَةً لِمَنَا أَضَاآهَ حَوَّا تَجُنَّا وَاسْتَحِدُ لَنَّا دْهَا ثَنَا بَا مِجْبُبِ لَفُنْ هَرْبُ وَاعْطِنَا مَا سَأَلُنْ لَنَ مَا مُغِطَ السَّا الْمِن لَدُذُنْنَا بَاحَبُرَا لِزَافِينَ فَأَيَّاكَ مَزُونُ مَزَلْنَكَ بَهَيْرِجِيا بِالْكُهُ <u>ذِّ اسَّ</u>َ تَكُلُتَ حَوْمَ َ الْعَالِلِينَ وَخُنْوعَ الْعَالِيدِينَ وَعِبَادَهُ الْخُلِيمِ ٱخِلاصَ الْخَاشِعِبَنَ وَبَعْبِنَ النَّقَكِلِينَ وَلَوْكُلَالْغَائْزِينَ وَفَوْزَ لكُرْمَينَ وَنَعَكَّرُ إِلَّذَا كِنَ وَذَكِرًا لَخُبْہِنَ وَأَخِيْا صْوَالْسُهُمَ مِرْتَ مُنِفَامَةُ الْمُهْدِيِّينَ وَهُدَى لِكُسْلِينَ وَاسِٰلاَمَ الْمُؤْمِنِينَ ذٰلِكَ خَالِمَنَا بِزُحَنِكَ بَاازَهَمَ الرَّاحِبِنَ بِارَبَّ الْمَعْبِ كُلِهُ بَيِّيْ رعَيْدَكَ وَخَالَثُ مُزَكِانَ دُعَانُ لِغَبُكَ وَكُلُّ خَبِنَ

وخاتبن

بخرُوصَ لِلَا لِلْحَ سَيِدَى فَاعْطِى وَفَعْ لِلْتَ وَسَعَهُ وَرُ غُنُـٰ لِإِنْ خَطْبِتُنْ فِي سَهُ نِي عَنْ يَقْهُ وَإِنَّا لَهُ عَزُّرَةٍ وَيَعْهَ وَيَعْآلِهِ وَ لْمُوْغَامَلِيَّ يَلْكَ ثِنْتَى وَغُدَّ بِ وَاتَنَ حَسَبِيَّ كَمَىٰ وَنَعُمِ الْوَكِلِ وَ لأخَلَ وَلافَنَّ اللَّهُ اللَّهِ الْعَيالِ الْعَظِيمِ سُجَا لَكَ لَا الْهِ الْأَانَثَ إِنْكُنْكُ مِنَ الظَّالِينَ الْلَهُ مُوايِنَ اسْنُؤُدِعُكَ مَنْهِ وَ وَجِيُّ مالح َ وَلَدَى كُلُّ ضَيْعَةٍ هِيَ لَهُ وَانِوْلِهُ ذِلِكَ مِنَ الْوُمُنِينَ وَ خَفْظِكُ ذَلْكَ كُلَّهُ فَانَّهُ لابْضِيْمِ ضَبِّمَكَهُ عَلَّحَ لَبَّ بَلْ لَنْهَ فَبَرُّحَا فِظَّا وَٱنْنَا لَهُمَّ الرَّاحِينَ وَكَفَرْ لِلِتَ صَاحِبًا ٱللَّهُ تَأْفَلُهُ وَجَيَعَ النُّسُلِينِ وَالْسُلِياتِ وَالْوَصْنِينَ وَالْوُمْنِاتِ فِللَّكَا الأغلى يَبْرُوا وَحِبْطُ وَلَهُمْ مِرْزَيِّيْكِ أَعَدْ لَكُما اوجَبَ الإَحَدِينُ يبادك المتنايين ألله مآغفي لجوا فالعكى وأدخف أكما رَبَّالِنَهُ عَبُّرًا وَا يَوْهُ لِمَا لِلْهُ خِنَالِيهِ ثَالَيَهُ فَأَلَّا وَٱنْكِينِي إِلْيَسْالِيهِ فَ عَيْفَ بِهَىٰ وَمَيْنَهُ مَا خِ مُسْتَفَرِّدِ خَسَاكَ بِرَحْمَاكُ مِا اَدْحَ الْكُ للهنقرافغ لنا ينبر واخيم لنابخ والبخلثا من احراكة كا

لْلَهُ قَالِيًّا شَعُلُكَ خَفْهَنَّكَ فَالْعَبْرَةِ الثَّهَادَ؛ وَكَلَمَهُ الْعُكُ لِيْهِنَا وَالْعَصَانِيَ اسْتَلَكَ فَرَّهُ عَهَيَ لا يَعْظِعُ وَأَعُوذُ لَيَ يُمْ مُضَلَّهُ وَاعُوٰذَ مَاتِ مِن خِرْمَاتِ وَكُمَّا رُهَا وَٰكَ دِيارِ كُلِي اللهِ الْإِلَا أَنْ لَعَظِيمًا لَنَهُ عَالِوَجِهِكَ زُخِمِزُعَذَا لِمِنَالاً لِمِ وَمِنْ شَيِّرَاعُدا آلْكَ وَاَصْفِ عَلِي حِفْظِكَ سُبْحُانَ إِذَا لَكِلالِ وَالْاَكْرُامِ مِلْيَ أَمَرُ

الميليكتيم

الله الد على الما الما الما

وَأَنْجُونُهُ الَّذِي إِ وَالْحَلْ لِلْهِ عَلَيْعَنِ ، بعَدَ مُلْدَيْنِ وَأَلْحَدُ حَةٍ وَذَا فِعَ كُلُّ صَرُورَهُ وَٱلْحَدُنِيْةِ الْذَى فِي نَاوَاكِمُنُهُ إِلَّا يَنْفُرُوا هَٰنَادٌ بِينَا وَبَهِمُ هُ واَلْضَرَاءُ وَالنَّدَّ ؛ وَالرَّخَاءِ وَالْحَذَلِيَّةِ بَبِ لِمُالِمَنَ عَلِي كُلِهِ الدِّرَالِيَّةُ لِمِيَّا الْآرِي خَلُواْ السِّيهُ وَجِمَلَ الظَّلْاٰ بِواَلَوَّ رِنْمُ الَّذِبَ كَفَدُ وا بِرَيِّمِ بَهُ مِلْوُنَ لْفُذَوْنَ عَلَوْا فِيهِ الْكَدِّبِ وَالْمُ لِمَّا مُنْصَلُواصَلاً لَا يَسَمِّا وَيَخْسِرُ وَإِخْسُواْ مَا مِيْبًا

وللمعظيها مَا اتَّفَذَا للهُ مِنْ وَلَدِومَا كَانَ مَعَنَهُ مِنَ الْجِافَّا لَكُ كُلُّ الِدِيمِا مَلَنَ وَلَعَ لِيْ تَعَيَّمُ عَلَىٰ يَعَيْنِ سُمَا لَكُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ السَّفُونَ عاليه إِلنَبُ وَالثَّهَا دَ نِطَّالَىٰ عَنَا نُنُوكِونَ ٱلْحُنُ مِثْدِ الَّذَيَ كُلُّ لِدِهِنِهِ الْذَيِكُ مَثْبَلُ عَهَدَالْإَ فِإِذِنِهِ وَلا مَغَفِرْدَ نَبَّا لِلَّالِكُفِّلْ الَّذِي كَانَنَا عَلِيٰ إِلَى مِنْهَيْرِ وَمَضَانَ وَفِيْا مِهِ وَيَعَيْ سَنَتُلُهُ الْمُ فَهُمَّ مُثُولٍ وَّأَكُرٌ مَا مُؤلٍ زَنِيَ تَهِبَ دُعَا شَا وَبَقْبَلَ مِينا حَوْمَنا وَيُرْبَجُ اغَالَنا وَنَيْكُرُ سَمَنِا وَلاَيْرَةَ لاخْآشِينَ وَانَ جَعَلُنَاعِيْنَدَهُ مِنَ لَلَهُ وَلَهِنَ وَهِ إِلَا خِرَةِ مِزَ الْفَائْزِينَ انَّهُ مُوَاَدُحَمُ لتُلجِينَ ٱللَّهُ تَمَالِيَّا نَسَتَالُكَ بِالْجَوْدَ الْانْجُودِينَ وَالْإِلَّكُومَ كَكُرَمِينَ دَمَا بِجُبِ الْمُضْطَرِّينَ وَا إِجَارَالْسُنِجَيِرَنِ وَاإِصَهِجَ نشنع يحبن وإعباث المشنبين واعباذا لكرؤ ببن وا فابل ق بَاللُذُ يَبِهِنَ وَإِلَمَانَ الْحَاثَمَةِنَ وَالْمُحْطَى لِسَأَلْهُارِ وَا مَا مَا مُعَمَّاكِبُنَا دِبَنَ وَالْمُعَتَّمَوالْلُكَيَّرْزَكَا مِدُولِكَ الْحَارِبِينَ وَيَّا لْتُوْكِلِينَ وَمَا وَكِنَّ الْوُمْبَيْنَ وَإِذَا لَفُوَّ وَالْمَتِينِ وَمَا مَا عِمَرَالُهُ

وَبَا مَا لِكَ بَوْحِ الدِّسِ وَكَا مُنْتَهِي وَغُيَهِ المَثَّا تَكِينَ وَزَازُوْا وَّإِدَا حِمَالَسُنَاكِهِنَ وَمَإِخَهَرَالُوا وَبِنَ وَإِنْمِنَهُ ٱلْمُلْهُومِينَ وَأَإِنَّهُ الدَّا عِينَ لَجِنِ عُمَّاتُنَا مُا إِزَّحَهَ لِرَّاحِينَ الْكَفْ مَصَلِّحَلَى عُرَّدَ ٱلِيُحَدِّ وَلَا مَرْدَ لَا خَاشِينَ وَلَمَنَ كَلُمْنًا الْكِنَاتُ الشَّهُمُ الْعَلِيمُ البُلنَا سَلَنا المُشْنَاطا مثبين وَلَلْتَاحَيْخًا وَصَلَبْنَا خَاصِعِينَ وملتأمينا موفين وعكبك أوككنا مطستين والبك فقضنا مُزَادًا أَصْبِهَنَ وَالِيَهِ كَا فَلَنادًا حِبِنَ وَمِنْ ذُنُونِنِا مُعُنَذِ دِبِنَ كَافَيْلُهُ ذُرَنَا بِالرَّهَمَ الرَّاحِبِينَ اللَّهُ مَّ فَذَالَّذَ كَالطَّلَكِ وَ غَبْنِالْجَبْلُ الْإَعْنِدَكَ وَمَنَا فَئَا لَنَاهِبُ وَانْفَطَمَنِالْفَلْهُ المُّ النَّبَكَ وَوَرَسَئِ الْمَالُ وَانْعَظَمَ الزَّجَاءُ الِيُّمِينُكَ وَخَابَيْ نْفُذُ وَاَ خَلَفَ النَّلَ الْإِ مِلِتَ وَكَذَبَبِ الْأَنْسُ لِمُ وَأَخَلَفَ لَهُ إِلَّهُ مِلْ المخعنِدَكَ اللَّهُ عَالَمًا لَنَا لَنَسْلَفَ يَخِلِدَعُونُ يُؤتَّسُلَ بِهَا لِلبَّكَ لَاجِ مَلَّفَنْهُ أَمَّلُهُ اوَمُدُنِبِ خَاطِئ غِمَرَتُ لَهُ اوَمُعْافًا أَنَّمُكُ عكته نُعِنَكَ ادَعَنَ كَالْمَنْتُ غَالدًاكِهِ وَكَنْالِكَ الدَّعُواْ الْمُعُواْ الْمُعُواْ الْمُعُوا

عَدَّاثُ

مِندَكَ رُلِفَةُ أَنْ تَصْدِلِ عَفِي عَنْدُوالِ مُعِذِ وَأَنْ تَفْضِي لَهُ الْمُ بِهُ يُمُونِكِ وَعَافِهُ فِي أَن نُعَنْ مِرَانًا وَتُرْجَعًا وَالْحَالِمُ الْحَمَاكِ مْفُتَزَاَّدُ عِالْدُهُمُ الرَّاهِ بِينَ اللَّهِ مَمَا تَلِكَا مَنْهَ الشِّلْوَ وَالذَّنَا إِيمَانَ فَيْ إِنَّ فَعَيِّ وَ لَوْ اللَّهُ مَا أَنَّهُ وَلَا لِهِ فَرَجَاهُ مِنْ أَ يَّاجِينَةً وَكَزَامَةً فاحدِمَةً وَمَكَاتَ وَمَلَىٰ كَكُلْتَ مِالِصَّلُوهُ نَشْنُ اِزَائِقٌ وَمَلَا ثُلَاكُهُ مِنْ لَوْنَ عَلَى لِتَّبِيِّ إِلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَهْ إِصَانُوا عَلَهِ وَسَا وَاسْتُهُا أَرَادُ فَدَ خَسَلُ مَلْ مِن صَلَوْالِكَ وَقُوْلِي بَنِيَ إِلَيْ وَلَرُكِ لِيَّةِ إِلَى لَكَ لَكُونَكُ مَا اللهِ وَهُوا فَا لِينَ عَلِي ثُوكَيَ رَحَبِعِ لِنَهِ رَدَّهُ ثُولِيٍّ وَهُ غَيْبَ رَبِّجِكُ فآجنك منفتر فكتع فرخلخ التالؤع للضنف يايذ الميته تألىاليك إنسباك والناهد على عياءنة أنبه لة تبراليراليالي أنبير مستآلك فكأدرا فليجابز الكبتهن وكأأ أألهم ابْعَنُهُ الْقَامُ الْعُوْرَالَ يَحِ عَدَ لَهُ كِلِّنْهُ الْوَكَرَدُهُ الْوَكَرَبَهُ فَالْآَرُهُ فَالْآ وَ نَكُواْ مِنَهُ وَلَانتُهَا عَهُ وَأَلَوْ إِلَا قَاوَا لَهُ عَالَمُ لَنَّا مِنْ

خذَاالثَهَرِألْعَظِيرِكَامُدُفَّالِ حُذَا عَلَيْ خَيْرَوْالِ لِحَيْرَ وَلَبْعَلُنَا خِ هُنْ السَّا مَنْ نَفَرَّتُ الِيَكِتْ زَأَنْجُ مِزَسُثَلَكَ وَدَعَاكَ يَطَلُبُ إِلَيْكَ إِمَنُ وَسِمَ كُلَّ شَيْءَ نُعَةً وَعَلِمًا لَأَزَّدُ فَاحْلًا الْمُرْدُ فَاحْلًا وَهُنَّاكُمْنِا مِينَامَهُ فَانِ كَانَا خِرَتْهُمْ حِثْمَنَا ءُ فَا خَفِمَ لَنَا هِٰهِ وَالْبَيُّمُ ڡؘڵؿٛۿاۮۦؙ۫ۅٲڶؠڗڰؽ۫ۅٲڶڗ۫ڂٷۯٲڶڣٷڸۏڶۻ۫ڵڠڵٮٵڣڡ۪ڡۘڣ۠ۅڰ وتنعينا بهومشكؤرا فآنا يافروا فإاليه ولاجون والقيالم وشفراكفيام وشقرأ لفزان وعزج الأبام مُبَاشَهُونَا عَبَرَمُوَدَّعِ وَدَعَنَاكَ رَبِيَلُوصُمُنَاكَ وَلِي فَانَفَاكَ فَلَوْكِانَ مَفَال حَرْءَ اللَّهُ شَفَراً لَفُلْنَا جَزَاكَ اللَّهُ مَا ثُنَّهُ كُونِيَّا بِزُهَمَةٍ اللَّهُ هُوَادَّحَمُ الرَّاهِمِنَ المؤدناة بالمانيان فاستفال شفرنا خذاواكما

بناجانة فحلأنج دننانا فاجرننا الله تعافاننة العَفَوَوَالْعَافِبَهُ وَالْمُعَافَاءَ فِإِذْ إِنِياواً بَلَافِئا وَالْفَسْوِنَا وَاهْلُهِنَا وَاقُلَادِنَا وَامُّوا لِنَا وَجَهِيعِمِنَا ٱنْعُتَّ مِهِ عَلَيْنَا وَقُوْ فِهُ ذَا الْهُوَ إِلَيْهُ مِنِ لِطَاعَ ٰلِكَ وَأَجِرُهُ إِنْ بِمِرْمَعُ صَهَائِكَ وَاكْفِيّآ أَ نْتُكُلِّهُ بِينَةٍ مِنْتِرَكُلِهَا تَهْ إِنْكَ أَخِدُ بِنَا صِبَيْهَا انِّكَ عَلَىٰ يركط مُستهم آنيُ لين الذي مَلَغنا هٰذَ البَّومَ الشَّرَعِينَ لَعَزُ والْعَظ أَبُا رَلِيَ الْكَرِيمَ أَلَنَا بَهُ إِلْمُنْهُو َ ذِالْوَعُوْ ذَالَّذِي كَمَلَ فِيهِ الطَّعَا يحرَّمَ فِ إِلْصِامُ وَجَعَلَهُ عَبِدًا لِإِ خَلِ الْانِدادِمِ وَافْخَرَّ فِيهِ كُعِزَّا لِيَهُنِهِ أَكُرَامِ اللَّهُ مَّصَلِهَ لَمُعُدَّ وَالِهُ عَبَرَ وَاجْسَلَ نَا إِلَيْنَاكِ الْحَارِمِ مَبِيلًا فِي عَامِنَا هُنَا وَفِكُلُّ عَامِ مَا أَهُبُّنَا إِلْ إِذْ إِذَا وَمُرْجُهُمَّ مِنْهَاتَ صَلَّوا للهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَحِمَا ذَلِكَ لمُتَّتَلَّا فِهُرُمُنُكَ وَعَايَبَةٍ وَسَعَةَ وَذِيْنِ حَلَالٍ إِذَالْجِلَا ٳؙ**ڵٳڬڒٳ؞ٱڵڵۿ۠**ؙٚڡٛڝۜڷۣۼڮؙۼؖڗۣۜۘۜۏؙٳڸۿ۬ۼۜڎۣۅٲۼڣڕڷڹٵۊؘ؇ۣٵۧؽؙٳٚ إُمَّهَا مِنَا وَارْحَهُمْ كَارَتُونَا صِفَادًا وَاعْفِرِ لِكُلِّ دَالِهِ وَلَدْنَا

ألعظه

الأخيآء منهم والاموان اللهم ادخي علبهم دُعَاءُنَا لَهُمُ مَا لَنُوَرٌ بِهِ مِنْوَرَهُمُ وَنَفَيْحُ بِهِ عَلَمْهِمْ صَلَّى َهُمَا دُعَاءُنَا لَهُمُ مَا لَنُورٌ بِهِ مِنْوَرَهُمُ وَنَفَيْحُ بِهِ عَلَمْهِمْ صَلَّى يُنْزِدُ بِهِ مَضَاجِعَهُمْ وَمَكَنَهُمْ بِهِ الشُّرُودَ فِي الْجَسَاءُ خِ حِيبًا بَهُمْ وَنُوثُمِنَهُمْ جِهِ مِنَ ٱلفَرَجَ الْأَكْرَا تَكِتَ عَ يُلِ جَيْ مُدَبِّرٌ وَ آرَادٍ لَنَا فِي الْوَكِ إِذَا نَزَلَ بِنَاكَا مُرَكَ بِمِ وَمِهْ اللَّهُ مَا الْوَصْ إِذَا لِمَدْمِنا عَلَبُهِ وَلَجْعَ لِأَلْوَكَ خَرُعًا سُ مَنْظِرُ لَلْجُعَلُما بِعَنَهُ خَبِّ النَّا يَمَا فَبُلُهُ وَاجْسَالِ الْاخِرَةُ خَبِّ النَّاسِ اللَّهُ اللصّْمَ وَآمُ لَاللُّهُ يُونِينَ لِمَهِ إِلْوُمُونِينَ وَالْوُمُونِاتِ وَ لْسُيْلِيزُوَاكُيْسُلِيابِ فَٱخْتَحُ لَهُمْ نِهِ فُورُحِيُ وَنَوْدُعَلَهُمْ خِمَضَّاكِمُ ۅۘڂٳڂٳ۬ڵڶۯؙۼؘڰڹؙۻؙٷ۠ڿ<sub>ڣ</sub>ۅؘۘڵڣۧڵۣۼۣؗڶڟؗۯ؞۠ۘٞۅؘٮؙ؈ؗ۠ٷۅؘڗٚڶۿ۬ؠڿۜ<sup>ڹڰ</sup>ٛ مَبِّرًا وَاذَخِلِهَ لَهُنْمِ مِن بَّرَكَزِدُ عَا ثَنَا مَا تَخَبَلُهُ نَجَاءً لَهُمْمِنَ الْعَذَاجِيَ امْنَا مِزَالِعِنَا جِوَافَحِيْ لَنَا مِذَالِكَ أَجَرًا وَأَجَزُلُ لَنَا بِهِ، زُ اللَّهُ عَصَلَهَ لَي مُعَلَّدُوال لَهُ لَذِي فَاتَسُمُ بِهِ عَلَيْنا نَعِنَكَ وَفَيْحُ

نَاكَ زَامَنَكَ وَاسْبِلُهَنَا سِزَلَدَ وَأُوْرُهُنَا مُنْكُلُهُ وَأُوْرُهُنَا مُنْكُلُهُ وَأُوْرُ لْتُكُلِّهُ وَأَدْمِ عَلَبُنَا مَعِمَاكَ وَعَامِبَاكَ وَأَشَيْعُ حَلَمُنَا وَوْفَكَ وَ اكفينا كأكم فيتيم مؤاخرا لتناطأ كالإخرة الك عكى كُل شُقَاعًا وَهُوَعَلَبَّكَ لَبَدِرُ إِلَيْكُنَّا وَسَيِّدُنَّا انْعَفَزُبَ مَبَعَضُلِه عَذَّبُ مَعَدُ لِكَ فَيامَنَ لا يُزجِحُ الْإِفْضُلَةُ وَكَا يُخِيزُ الْإِعْدَالُهُ مُنْنُ عَلَبُنَا مِيضَلِكَ وَكَجِرُهُا مِزْعَنَا لِبِكَ الْمِكْنَا وَيَسَبِّذُنَا الْزَكْنَ لاَنْزَجُمْ لِكَّا مَنَلَهٰا عَنِكَ فَإِلَىٰ مَنْ بَغَزَعُ الْمُذْنِبُونَ وَإِنْكُنْ ؇ؘؽؙڬ<sub>ؿ</sub>ؠؙ؞ؙٳڵٳٳۿ۬ڶٳؙڷۅٙڣٳڿٷۣڮؠڒڂؠۜؠڹؽٵٚڵۺۺۏؙ لْبِحَالَاكَ الِيَّلِكُنُ مِنَ الظَّالِلِينَ سُبِّحَالَاكَ خَااحُسَنَ عَفُولَتَ كُرَهَ فَاذُرَ لَكَ وَأَعَمَّدُ زُولَكَ وَاؤْمِيْعَ نَعْيِنَكَ سُجْعَالَكَ مِنْا اعَظَرَشَا نُكَ وَاعَزَسُلُطَا نُكَ وَاقَمْرًا مُنْكِ وَاعْدَلَ كَمُكُكَّ سُبُعَانَلَ اسْتَلُكَ انَ مُعْيَلَى كَلِي كُلَّ وَاٰلِ كُيِّزٌ وَانَ نُعُيْفَى يزَالتَّا دِيغَفِيكَ وَغُنْخِلَوَ إِنْجِنَّةَ بِمِخْمَئِكَ ٱللَّهُ عَيَا إِلْكُ لْعَغُوٓ وَالْعَافِيَةَ وَآلَعًا فَا ذَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْنَا وَالْاحِرَّةُ لَٰكُ

۴۴ اذا أنجلال والككرام باركهن بارتهم النيزل من لَهُ وَنَشَرَجُ بِهَاصَدُرِي وَلَوْ رَبِهَا بِصَرَى كُمَّ يطه وَنُوجِ بِهِ إِنْ مِنْ إِلَىٰ وَلَكِنَّهُ ۚ إِلَىٰ هُمَا اللَّهِ غَفِيْ لِهِ وَارُهَفِي وَاعْنُهُ عَنِّ وَنَفَضَا لُمَاكِيَّ وَاجْعَلُو وَظُلَفَا آلُكَ وَيَحْزَدُ لِلِنَّا مِزَالِتًا لِٱلْمُصْفَعُ لِانْدَعُ لِ اللُّهَا الْعَظِيدُ الشَّرِيمَةِ وَالكَّيِّرُ دَنَّا الْاَعْمَرَّةُ وْكَاعِبًا الْأَنَّةُ كُوَمَّا لِإِنْ نَجْنَهُ فَكُ هُمَّا الْإِكْنُهُ فَلَا مُؤَالًا الْأَاعُفَتُ فَكَهَاإِذًا الْأَدَمَٰنَكُ وَكَاكَزَمُّا الْإِفَرَّجَنَّهُ وَكَاسُوءً الْاَصَرَفْكَ وَكُودَبِنَا الْإِفْضَلِنَهُ وَكَاعَدُ قُالِمُ كَلَّأَكُهُ وَلَاْغَا ثُمَّا الْإِلْاَدَّةُ الْ ذَكُ مَ مِنْ إِلاَّ مُنْهُ أَهُ وَلَا لَمْ اللَّهِ الْإِنْ تَبَيْنَهُ وَكَا فَاسِدًّا الْإِلَّا اصَلَفَ كَاعَبَهِ الْآلِالْتَىٰ ذَوْلاحَاجَةً مِنْ هَا آجُهِ الدُّنْا وَ المنيزَ إللَهُ مِهَا مِعِيَّ وَلِهِ جِهَا صَلَكُ الْإِنْصَابُهَا لِنَ لَنْكُ <u>؋ٵڝ۪۫؋ٳؾٙۘػؘٷڮؙڴڷ؈ٛٞڡۮ؇ۘٲڵڶۿ؞ٙٙڝڵڰڵڿٛڰ</u>ٛ لْفَرَّبِنِ وَعَلَيْهِ إِنْبُنِ آثَلْتَ الْمُرْنِيَ لِينَ اللَّهُ فَصَا

كَاسًا وَأَسْرَافِ إِنْ وَعُرَاسًا وَعَا جَمَّلُهُ الْعُرِينُ يَصَيَاعِكُ إِينَا أَدَمَ وَأَيْنَا كُولُومَا وَكَالِمِنَا أُؤْمِنِ نَ أؤثرنا في المشيلين وَالْسُيلاتِ الْاخَناء مِنْ أَمْ وَالْامُوابِ بِين وَالتَمْوَاكِ ٱللَّهُ مُثَدِّ وَصَلَّا عَلَى مُعَلَّدُوا ا لَبَشِيرِالتَّذِبِرِاليَرَاجِ الْمُنبِرِدِنِ بِوَمَ الْفِيْدِ ٱلْلَهُ مََ كَثَرُ عَلَىٰ مَ يَيْعَبُولَدَ وَرَسُولِكِ وَجَرَّ لِكِ مِرْخَلُلِكَ وَلَهَبِيْكَ إِكَ الْوُلِيْ مِنْهُ وِلَدَالصَّادِعِ مِا مِرْكِ الْخُاعِدِ خِ بللِكَ السَّاعِينِ مَنْهَا لِكَ الرَّوُ مُنِالرَّجِيمِ بِإِدِلَ الشَّا عَلَىٰ لاَدَىٰ مِنَ النَّكَدُ سِلْحِ عَبِّنْ لِنَالَلَهُ مَّصَلَّاعَ لِي مُحَدَّدُال عَيَّ فِيهُ الْأَوَّلِينَ وصَلِعَلَى ثَيَّةً وَٰلِهُ كُوَّ مِرَالُاخِرِينَ وَسَلِّ لْحَدِّ وَالِهُ عَدَّ بَنِ الدِّن وَصَلَّعَلى هُنَدَّ وَالِهُ عَدَّ كَأْصَلَكَ وَالْأَكْ عَلَىٰ مِنْهِمَ وَالِ مُرْهِمُ إِلَّيْ حَمَيْهُ بَحَبَيْدَ اللَّهُ هُوَصِلْ عَلَىٰ نُحَدِّدٌ وَالِهُ عَدِّدَ وَاوْرِدُ نَاحَ صَنَّهُ وَاسُفِينَا بِكَأْسِهِ وَلَهُمَّ خَيْلِكَ عَنْزَجْزَانَا وَلِا فَادِ مِنْ مَقَدُرُ صِنَا النَّهُ أَتَ

كالأهمالة إجين لانه : حَسَنَةً وَمُنَاعَذَاتِ النَّار بمرفا أللة بالطيف باجليل بالكذة باستمنع ابع

اختياد

الطالبين الله تعاني مَنَاكَ وَلَمَ نِينَا لِالعِلَادُ مَنِلَكَ لنكت وكنترجت العياد الخهيلكتائث مؤضيع بغباللع وَمَنْهُنَى عَاهُوا لَطُالِبِنَ اسْتَكُلُنَ وَإِعْظِرَ الْسَاعُل كُلَّهَا وَأَنْجُما إَنْضِلِهُا الَّهِ بَنِبُغَى لِلْعِبَادِ أَنَ نَبْتُكُولَ مِنْ اللَّهُ الدُّمْ وَمُنْ الْ كُلِظُولُهُ مَا أَلَمُنَا بِكَلْتُونِ إِنْ كُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ رَمَالَهُ إِنَّهَ إِنَّهَا مُنْ الْمُنْ كُنْسَىٰ وَيَبِعَلِنَا لَيَّىٰ لِانْضُىٰ فَكُم ائىج ھُوَلَكَ مَمَّيَّكَ بِهِ نَفْسَكَ وَأَنْلِكَهُ فِينِيْجُ مُزَكِّيُكُ وَكَلَّكُ اَحَدًّا مِرْخَلِفًا كَا وَإِسْنَا زُنَتَ بِهِ خِيْلِهِ الْعَبْثِ عِنْدَكَ اَنْظُى بعَيَ وَانُ تَجْرَزِ مِزْعَنَا بِإِلتَّادِ وَمَنْ عَنَابِ كُرَيِوْ حَينَ عَلَامِ لِلتَّمَوْمِ وَأَنْ تَرَدُّ فِي هَذَا الْهَوْمِ أَلْهَا وَخِ هٰذِ اللَّهٰ لِهُ الشَّرِهَ ۚ إِذْكُولَةَ وَثُنَكُولَ وَالْقَالَةَ عَلَيْهُ فَا سَلَانَكُ عَلَنِهِ قَالِهِ ٱللَّهُ عَلِينًا سَتَلَكَ إِمْ مَتَبِرًا لَأُمُورِ وَبَإِعَالِوَمَا نِوَالصُّدُودِوَا عِنْهَ كَالْجُوْدِوَا بِاعِثَ مَنْ فِي لُفُوْرِيا اَللهُ فَارَحَنُ فَارَحِيْمِ فَارَتِ فَارَبُ فَارَبُ فَارَبُ فَارَتُ فَارَتُ فَارَحُنْ فَأ

لَهُ فَالْهَدُ فَاضَدُوا فَرَدُ فَاصَمُدُ فَا وَيُزِيَّا مُنْعَالِ فَإِمَنْ يَحَوْمَا كَنَّا فَعُ عَيْدَتُ أَخُالُكِنَا بِاللَّهُ مَدَّدَتَ الْفِيْرَ وَالكِّينَا لِحَالُمَ لُعَشْرِهَ دَتَّ يررَمَخانَ الَّذَي أَنْلَ هِنِهِ الْفُتْرَانُ وَرَّبَّ شَهْرِيُّهُ عَنَّا بنريبل ومبكآش وانيرام أوددت كمحك فالانعكم سراعا لْحَيِّدُ وَالْحَيِّدُ وَازْزُقَىٰ مِزُفَضِلِكَ وَزُخَمِٰكِ مَعْفِرَأُلِلْهُ يَحُوسَتِنَا بِنِ وَفَوْلَ عَلَى ثَزُكِيَةٍ صِيَا بِيَ صَلَاثٍ وَهُا مِكَّ بجُسَكُهُ الْحَرِيشَهُ دَعَضَالَ صُمْئُهُ لَكَ وَلِمُنْ الْكَاجِهِ وَعَ هِنِهِ وَلَا وِلَاعِ إِنَّا أَ وَإِلْمَ مَرْدَةِ مَنَالِبَهِ عَلَهُ وَلَوْهَا أَمِيا بَادُلُوكِ فَيِهِ لِهِ إِن هَنْكَ وَمَغْفِرُكَ وَرَضِوا َ لَكَ وَكُنَّنَّكَ وَافَضَا كَمَا اعْفَلَتَ أَمَّا مَرْعِنا دَلَّ وَ جْرِيَّ ثُيْرٌ مَثِيَّكَ عَلَىَّ وَلِانْتَالِمْ فِصَالِحَ تَ وَيَغَيٰلِكَ وَاحْسَا مُلِكَ بِأَكْرِيمُ إِلِي وَسَيِّكُ ِذُنْ إِنَّ إِنَّ وَإِلْتَكَ جِنْ نَاشًا مَنَّ الْمُعَالَثُ عَلَىٰ غِرُانَا عَفِيْ لِمِسْنَعِنَّا فَأَعِدُ نِي مُسَعِّرًا فَأَحِرُنِهِ

. د نوبې

١

لالببنَ صَالِعَلَى كُنِّ وَالهُعَدَّ وَافْنُولِهِ ذَبْقَ كُلَّذَ ۣثَمُّا اوْخَطَأُ وَأَعْفِرُ لِيكُلَّةِ نَبِ حَيِبْنُهُ هِيَّتَا وَهُوَ ع لْمُمْ اللَّهُ ۚ قَالَةً إِنَّا ذُهُوكَ لِمُ رَبِّهِ فَإِنَّا وَكُمَّا وَكُفًّا وَكُمَّا وَكُمَّا يُتِكَانَةً وَنَحَنَّفًا لَا كِياةًا وَإِنِياحًا دُفَآ مِزَاشِدَكُ فَ لِبَاكَ وَكَذْنِي ذُنُو مُهُ لَدُيكَ وَعَظْمَ جُنْهُ عَيْدَكَ وَضَعْفَ عَلَهُ وسَعَيْهُ فِمَرْصِا لِكَ دُعَاءَ مَنْ لِأَعَدُ لِدُسَ بِالفَاقَيْهِ مُدِيًّا وَ الصَّعْفِهِ مُنْقَاًّ وَكَالِحَثَرُهُ مُمَّالًا وَكَالِحَثَرُهُ مُمَّالًا وَ لِكُتِيَهُ كَانِيفًا وَلَالِنَتِهِ مُفَرِّجًا الْحِي وَسَبَدَى فَاسْتَعَرْنُ فَأَ لَهُنَّى عَلَى وَلَا مَرَّدُهُ مُعَلِّي وَلَا نَصْرُبُ بِهِ وَجُعِمَا لَا جرى وَلا بُطِلْ مَعْبَى وَاصَلِهَ لِي بِنَى الذِّي هُوَعُفِّهُ أَمَّةٍ لِمْ لِهُ دُنْبًا كَالَّتَى مِهَا سَعِهِ شَيْنَ وَاصْلِوْ لِمَ الْخَرِينَ أَ

بِالْهُنَبِينِ إِدَّاكُمْ فِكُلِّ مَبْرِوا مِسْلُومًا فِإِذَا تُوْمِ عَهُ لِمِينَ كُلِسِ وَتَكَلُّ عَلَىٰ إِلَّا الَّذِي لَا بَوْكُ وَأَ زَى نَنْفَذُ وَلَدَّا وَلَهُ بَكُنْ لَهُ سَهَابٌ فِي الْمُلَاتِ وَلَمْ كَانُ لَهُ يَ يَنْ إِلذَٰ لِي كِينَ مُنْكِيرًا اللَّهُ الكَيْكِيمَا وَأَلْحَدُ اللَّهِ كَنِيرًا وَ مُنازَلَتُهُ لَكُرُمُ وَاحْبِيلًا وَصَلَّى لِنَهُ عَلَى كُنِّ وَالِهُ كَيْرَكُا صَلَّكُ وَبْارَكُ وَرُزَّهَ نَ مَلَا بِرَاهِمْ وَالِ إِرْهِمْ إِنَّكَ حَبَبْهُ عَيَدُالُكُمْ زُلُ نَعَدًّا جِ اَشْرَفِ مَنا ذِلِا لَأَبُرُادِ وَاغَلَىٰ دُنَحِ الْاَخْبَا يَرْ ثُرَنِ دَحَيٰكَ وَاَنْفَدَلِكُ لِامَيْكَ خِاعَلِٰ عِلْبِيْنَ وَٱكُو مَنَا زِلِ النَّبِينَ اللَّهُ خَلَجَهُ لَيُخَلُّ إِزَّكِي مُشَغِّعٍ وَأَقَلَ اللَّهُ عَلَا وَٱنْجَرِّسَا مُلِ ٱللَّهُ مَ مَسَلِ عَلَىٰ مُعَيَّزُ سَبِيًّا لِلْرُسَابِ وَكَا بِ تَقَبْنَ وَآفَضَ لِللْعَالَبَنَ وَخَبُرالنَّاطِمِينَ فَكَاٰ ثَمُ الْعُنْدِ نَ وَزَنَ وُلِدَتِكُ لُعَالِكِينَ اللَّهُ مُوْكَحُنُنَ عَنَاجُنَا خُلَّا

المينة

نَهُ وَاعُطِهِ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِلَةَ الَّهِ يَشِيلُهُ الْأَوَّلُ لَ، وَ : وَ بَمْ خَلِيْكَ ٱللَّهُ مَا إِنَّا نَنْهُ دُلَّنَاكَ مُعَمَّا فِلَا بَلَّغَ بْالْايْكَ وَعَادًا عَدُولَتُ وَأَحَلَّ كَالْالْكَ وَجَمَّعَ الْمَكَ يَفَتُ عِنْدَامَٰ لِهُ وَأَوْدَى خَ سَبِيلِكَ وَجَا هَدَعَ ذُوْلَ وَعَلَ دَيْ إَنَّا ¿الْبَعْيِنُ اللَّهُ عَلِيظِكَ لَكَانَ مُعْظِيهُ حَيَّا نَعَنَّ الْدُسَلُهُمُ اللَّهِمُ ٱللَّهُ مَّ مَا لَكُمُ عَلَى كُلُولًا وَال لَا تَكُياتَ الْمُعْرَبِينَ وَأَمْدًا ثَاكَ الْرُسَلِينَ وَهُمَّا نَّ وَمَنْ هُوَ لِهُ مِنَ الْمُنْتَى مِنَ وَآخِهِ لبرصر ألاة عكيه وعلى هلايك لتكلعيهن أكأخيا والعثاوبين الانبرا والذبزاؤ كمس

وي. و اعنی

. مُصَفَّ **مُعَنَّ** الدَّبَنِ عَلَى بِطاو مُوَيِّ جُرُهُ إِللْبُوَّ أَوْمَ وْضِعِ الرِّيَّ الَّهِ وَتُحْلَكَهُ فتبهلىٰفاَيْنِجُرَّدُوْعَلِيّ وَأَوْصِهَا مَهْمَا الْإِلَكَ عَانَوْتُكُلُّ وَلَكَنَا سَنَقُلُ إلْمِجْبِ لَلْصُطَّةِ بِبَالْمُكِيَّ بَ وَمُنْسَهَٰی خَبِهِ الرَّاعِبِهِنَ وَسَبِّ لِالطَّالِيهِبَ اللَّهُمَّةَ ، كُنَّايْصَلُوٰهُ كُنْبِنَ أَطَيِّيةٌ نَكُوٰزُ لَكَ رِضًّ وَ تَهُمْ فَضَاءً ٱللَّهُ مَّا عُرُفَا فِي طِاعَنِكَ وَلاَ تَعْضُونِهِ بَمِعْمِينَكَ وَ مَنْ فَرَبِّكَ عَلْنَهُ مِرْدُرُولِكَ بِمَا وَيَتَعَنَّ عَلَّ. كَ فَاسِعُ الْفَصْمَا وَإِذِ وَالْعَدُ الْكُلَّا

كَعُنَا خَافُ وَانَكَ رَجَآ بْيُ وَكِنُفَ اَصَبْعٍ وَانْفَ لِيْلِدَّ بِي

۶÷ 4

، ضُرَى إِكَانِيْفَ ضُيِّرَا يَوْبُ وَاصْرُهُ مِمْ لَمُنَيْنَا لَوْا خَبِّرًا وَكُفًّا مِلْةُ الْمُؤْمِّيِنَ الْقِينَالَ وَكَازَا مِنْهُ يِّ إِعَرَبِّرًا فَاتَّدُنَا الَّذَبِّ امَّوْاعَلَىٰ عُدَّ مِفِمِ فَاضِّحُوا ظَاهِ يْجَىٰ نُوْجًا مِنَ الْغُوْمِ الظَّالِمِينَ وَ إِمَنْ نَجَىٰ لُوْطًا. الْفَاسِمْينَ فَإِمَنْ نَجَيَّا هُوُدًا مِنَ الْفُوَّمِ الْعَادِينَ فَإِمَنَ نَجَيًّ فَ

کینگ دکیش

مِالْسَيْفَ بِهُنَالَسَكُلُكَ بِحَنْ شَهُرًا هِذَا كُمَّا مِهِ كَانَ ٓ سُولِكَ مَسَالًا هَ عَلَيْهِ ظَالِهِ مِهَا لَبِ جِنْمِ بنينه وَآعُوامِهِ أَنْ يَجُعَلَهُ عَلِمِ مِنَ ٱلْمُؤْولِنَ أَعَا لُهُمُ ٱلْمَأْلِ مَالَهُمْ وَالْفُلْصِينَ فِهُ كَاعَيْكَ أَجَالَهُمْ وَكُنَّ مُدْمِكَ فِي مِ خْهُ لِلْفُذَ ثَنِ شَهُ لِلصِّبَاعِ عَلَى لَنَّكِلَا وَالنَّامِ وَاسْلَخُنَّا حَنَّ إِيْسَالِينِينَ الْأَوْمِ فَإِنِّ مُنْعَيِّنٌ مَلِيَّ ذُواغِيْمِنَامِ مِا سُمَا لَكَ العظام وَمُوْا لاهْ اَوَلِيَا مُّكَ ٱلْكِيلِم الْهُ لِمِالنَّكُونَ وَٱلاَيُرَا إِمَامٍ فيلم بغَدَا مِنامٍ مَصَابِعِ الْأَفَادِيْةِ الظُّلُامِ وَجُعِجَ اللَّهِ عَلَى جِبِيع لأذاع عَلَهُنِ مُنِلِكَا حَضَلُ الصَّاوٰ وَالسَّائِمَ اللَّهُ مَوْ وَإِنْسَكُكُ والبقب إكمام والتركز والقام والكناع العظام ان هت لَلْهُلَا أَنْجَزَبِلَ مِنْ عَظَالُكَ وَالْاعِا ذَهُ مِزَلِكُ كَا اللَّهُ مَّصَ عَلَىٰ عُنَدُ وَا هَلِ مَيْنِهِ الْمُ وَهِينًا وَالْهُمُا أِ الذُّعَاءُ الزُّعَاءُ وَأَنَهُا يَخْدَلُهُ فَلِي مِزْهِنِهِ اللُّمَاءِ لَلْوَلَهُ وَاحْمَدُ لَهُ ظَمِينُهُ احِاللَّهُ الْأَلْكَ لَمَا كُلُّ بَكُّ فَلَهُ رُوهِ فَ الأَذْعِبَةِ السَّهُ مَعْلَهُ الشِّيرَ الطَّوبِينَ خَلَّا

لآانه لدمنسيها إلى ولانا زيرالغا بدنوعك المشلام فكاللعثيث عليهما لشتالام وفمآل مبددعاءا لشغع ثمرخ واوترفاذا فرغيث موقح الوبروان فآثم هذلوتبل لتركوع اتنح الستيد رضى لدين خالها كاعزالمصباح ثمفال وداب في كأرعين يميثه مهولينا علطه السلام دوابة نافلة الكبل عليضت القشنا والدعوات عنوكانا ب وكادير عام المتلك وليُلب علماتلا باحة عرابيه عن على بن لحسبن عليهم السّلاد عُنتَ إِذَا لَنَكَالُكَ مَرْجَلُكَ أَلَىٰ لِالنَّالُ مِنْكَ الْإِمَالِ مِنا وَ وْجِ عَنْ مَنْكَاصِبِكَ وَالتَّنْوُلِ فِمَا يُرْمِنِكَ وَغَلَّا أَمِنْ كُلَّا أُ ٱكْبُرُ وَالْمُنْوَعَنُ كُلِّ سَبُهُ إِنَّا نَجْ بِهَا مِنْعَدًا مِغْخَفًا اوَخْظَرَتُ مِهَامِينَ خَظَرُكٌ نَبِيًّا أَنَا سَكَلَتَ خُو عَلِيهُ ذُودِ دِصْالَةَ وَآسَتَلَكَ الْأَغَدُ مِا يَحْيَن مَااعُكُمُ إِلَّ

مَّرِبِا أَغَلِّوْ الْمِصَّلِرَانِ إَعْمِي أَنَا أَغَلِّرُ الْوَاخْطِ لخيج اليبان ين كل شهراً أمَلَح والمَواج كل عَمَّا فهاعكن وكه وذلكى إغطاء التضييمين نفني جهرالواطي ني الرِّيِّنا وَانتَحْظِ وَالنَّوْاضِعِ وَالْعَضْلِ وَثَرُكِةٍ ظَهِ [الدَّحَيْمِ إ كفيعل وكماع التكي فيجيج الانشباء والمنكزها حَنْ مَزَضَىٰ وَمَجْدَالِيِّصَا وَأَنْجَنَّزَةَ جِمَا مَكُونَ فِيهِ الْحِنَرَ أَبَيْرُ تبهيم ألانور لايمينورها منالة غاءالم لبي عن كابيالسننية بن كالمناس عسك لمالك سويان علىبن أنحسبن عليماالتلام دعاله به عندم ضيفتنى وابْهُ ٱللَّهُ مُثَانًا رُبُّهَا بِ مَدْ مُرَّمَ إِنَّ الْمِرْسِكِهُ إِلَيْكَ إِلَّا أَلَّهُ إِنَّهُ وَأَمْهَا غُلُوا لِمُعْلِمُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ

لَيْرِدْعَا بِي وَانَكُ بُلَهُ مِنَ الرِّفِ فِ وَاذْعَرُلُهُ مِرَالُفَ دُوعَتَمَ مَالْهُمُّ لَيْنَا كَيْنَا عَلَنَّهُ مِزَالِيَ لِمُ فَالْإِنِّهِ فِي الدِّيضِ مِنْ مَا اعْلَلُكُ مريج منق وكانؤس فددعا بهذا الدعأ کانَ مِنْ عُامَّہ علی *استی* کی استی کے استی کی ا اسميلين طاور فح اللهوب عربولي لدانة علله معلى بن طاور في اللهوب عربولي لدانة علله رزيوماا لالقصآء فالفثعث فيعدنه فدسيبعلي كخا فوضئا معمشهة وبكائه واحصيت علبه الفعرة وه لاالِهَ لِكَا المُتُحَفًّا حَفًّا لَا الِهَ لِكَّا المُتُ نَسَبَكًا وَرَيَّ لَا إِلٰهَ الْكُأْلُة بِمَا نَاوصَيدُ فَاسْتَردَنهِ وَاسِه مِن سجودٍ ، وَانْ كَعِبْهُ وَوَجِهِ غزمالاءمن دموع عينه وكان مرد عائبوليكال بتود يمسطالكو فه فاذا بَاحِدِ بُهُ وهُومِ إِلَيْ سِجِدٍ، سَجَدَ وَجُومُ عَيْرًا فِي النَّا لِحَالِمُا

رَعِيُّ لَهُ مَعْنَالِيهِ فَاذَاهُوعِلَى بِرَاكِيسِ عَلَيْهِ على أدواه السيدن خسال مقالرًا ومذي في عطاله وما فخضريدعاءكبيرروا.عن معضو ومستفل بلهومزادعية المعيفة ونكون مراكا التناططة التي لمريخ عليفا الغاضل للذكور قانه فالي الفصا مزالياب لمثالث سلوه المربض صلاحه وادبه ودعائه عنداكر صبة كلخبار وادعهة موجنة ككان ذبزالغا بدبن صلوامنا متوكآ عليه أذا مرجز بهعووسا والدتناء انخامسة عشم والتقجيفة إلكاما تمال ومربي غانه صلوائ لماي وصلامه علبه واله دمتيا تمك الحالخ ا فرثم فال ومن دعاً ته عند ذكر المويث وذكر الدِّيَّا الإرجيس من بان الدّغاء بمعموع كوينور اجزائه وحشاربين مااودده الستدويغله الفاصل لخنلافك فيرذكرناه حنارتك نأك لمذ مُنكَ خَلْهُ وَعَالِمَةَ وَوَتَعَدَّ عَلَّجَ دِزْ فَلِتَ وَلَوْزَرَّ لُ نُعْلَلُهُ وَ

فاتخيف فتضلّ الأمّن إلها فأصَحُتُ وَأَمْسَهُ بِهِ عَبَرَى إِن الْمُوَدِلِ خَكْرَبُ الْآلَالَ وَلَوْا لَشَكُ النَّهِيُّ أَامِهِ والمُ عَبْرُنَّا مُلَّاعَتَ كَلَا احَدْثُ وفكروكلا فؤفي وكلافزان فوعا

لِآءُ مَلَحًا مَةً مَا زَمَلِتِ ذَلِكَ بَالِمْ مِنْ سَخَا عَوْذُ بِعِلْمُكَ مِن سَخَطَلَتَ إِمْوَلَائِي وَإِنْ كُنْكَأُودُ مِكَ انْ بِهِ فَلْمُهَ فِي صَنْفِحَ فِلْلَاحِهِ لَمِنَا ذِفْلُكَ إِزَّالَائِنَا مَنَّهُ الشَّنْوَكَانَ جِزَيْعِقًا وَإِذَا مِنَّهُ الْخَيْرِكِمَا وَهُلَكَ مَا مَا الْانِنا نَا إِلَا مَا أَسَلُهُ وَكُوْمًا ك يَــِقَاكُنِهُن ظَافًا مَا ابْنَلْهُ وَيَهِ صَلَادَعَ لِ رَيِّهِ اهَا زُو فَلْكَ أَنَّا لانَّنَّانَ لَكُومَ "إِنَّهُ"! مُلْكَ وَافِيا مَسَى الْمَانِيناتَ العَّرِّ وَعَانًا لِجَنَبُ ا أَوْفَاعِدًا أَوْ مَا ثُمَّا مَلْتًا كُنَّفِنا عَنَهُ ضَرَّهُ مِنْ كَأِنْ لِمَ مَدُعْنَا الرَّضِرَمَـّةُ إِ كُاذِامِتَ الأنّانُ مُثَّرِدَ عَارَتَهُ مُبِيًّا الِيَّاءِ ثُمَّ اغًا حُ

يَهُ نَبِيَ عَاكَانَ مَنِ عُوالَئِهِ مِنْ هَنَالُ وَفُلْكَ وَمَبْعُوْا إِ بِالشَّرِدُ عَالَهُ ۚ مِانْكَنِيهِ كَانَ الْإِنْنَانُ عَجُرٌّ وَفَلْكَ وَإِذَا آرَ فَنَا الْأَيْنَانَ مِينَّا دَخَمَةً فَيْجَ مِهَا وصَدَفَّتُ وَبَهِنَ حَبُلَاكُمُّ غانبالغًاعُ بِنْهَا مِنْفَعْ مَدْمَصَنُ مِنْدُدَ الْكِيْفِ عَرْاً لَ رِعَدُ بِنَى مِنْكَ وَعَلَاحَمَنَّا أَنَاذَعُولَ فَكَيْحَمَ لِي فَأَمَّا أَذَهُولِ ـَ كَاامَنْفَى فَاسَيْجَبْ كَاوِعَدُ نَى وَارْدِدُ عَلَى نَعِينَكَ وَأَنْفُلُو يِّتَا اَنَا فِهِ الِيٰ مَا هُوَّا كُنِّي نِهُ حَقَّىٰ اَبُلُغَ مَنِهُ بِصَاكَ وَآثَالَ بِهِ نَاعِينُدَكَ مَااعُدُدُ نَهُ لِإِذْلِيآ مُّكَ الصَّالِحِينَ أَيَّكَ سَهَبِمُ النَّحَا يُبْ عِبْبُ وصَلَ أَنْهُ عَلَىٰ عُمَّيَ وَالِدِ الْفَيْبِينَ الْإِنْفَيَا رِ وكار بركاعا مرهات في المالي حمر عكما دوا على مُحَلَّ النَّالكَ فِصول المهمَّة اللَّهُ مَنكُمًّا أَسَأُكُ وَأَخْسَكُ إِلَى فَأَذًا عَذُكُ مَعَلًا عَلَى مخانه فأشكر فالمتافئة اكذ نَهُمُ مِعْضَلِكَ إِلْمُنْاءَ وجديدانضا يخطيعت العليآ

عَهِا فَهِ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَرْنَا الْمُدى الْمُنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم

عَدِّ خِهَ اللهُ يُزِيلُهُ وَكُلُ مِنْ عَالَمُ عَلِيلُ اللَّهِ النَّاعِظُةُ اللَّهِ النَّاعِظُةُ اللَّهِ النَّاعِظُةُ اللَّهِ النَّاعِظُة

سِوَالَةُ بِالرَبِينِ فَالْمِهَا مِنْ

اللَّهُ الْمَتِي فَدُوْفِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنْفِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ المُنْفِيلُ اللَّهِ المُنْفِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّ

البالكذالعرف فأوفعا شرفا المصاخذ عا وفركوك أسأسيه النابه منعدم ذكرالماخد وجروج ماادرد عضالك

غضه الطعر على بعض الاعبة الني ذكر فاولبرطا في كساا مبى لااؤكالناجا مالحف عنروا لافاهلط ورد موالاوبه العرفذموجوده مهاولاجفئ تهلولا المشالستا بركر زارالاول للاخل بوليع بمجد المذهن لغالمين المجيري وماكان لهامزاكك يِّي شَخ الذي لا بناي الله العالم العالم المناطقة المنابع الله المناطقة الم البلدان مرسناك إحدالانبان نشائط العصلوا لثويق و لطئة الابراد ونثب حذه الطبينة الشينية جذدواز لحينآ بوم يمبز لإخيار من الاشار اتحل إصلاط فالمعكون ملك يفع بن صرات من برنك ن كلَّما اوردناه في هذه القيمة الرَّا فاعصة شهرصفناك نسبناه الميكاب لافبالالسبعا لاحرآعاتي طاوس فأسرانته روحه فانماهو بنجا للجيز بثن وجرباعلى فالمالو ببنهم والآفا نظاهر باللفطوع انه لعبرف كأب لاجال عمل شهر الصبحا وكمآ نفلوه من ادعية شهرمضا في ننبوه البه فأثما هو الخوللت بمفصور عاذكا عاله واشيه عليهج جاحفاله

لانشاء سورانف فالي علازان بالا الكزامان للاعراط وسالطارير على يرموسو برب للمصنف كأبأكيرا تبادمهماك فبصلاح النعيد النص وعبصنه جشابركبثه وخره بالمعتعاث والشاركي على اس به فكفنا ليزان بمسبركترين عشر معلماك وفد فرج منه ثما به عشرناعلحسة مها وله يدرعلى إبيه والمنطاعة ثم اله رجه الله فديسم كالمجليب وإسهامه به فالمجلنا لاول التام ىنەسمادىغاچ المتناقل ونجاح المسائل خ علالبوم واللبلة والنا متماه ذهرة البهبع فجادعية الاسابيع والتلج مثماه جنال لاسيع مكالالعلالشروع فبصلوائ المالاسيوع وأعاللكيمة ظام مسرف الجزوإ لثالث واكناس متاء الدروع الواخ بما بعلوثلها كل شرعلى لنكرار والتادس ما ومضا

الصدفخ أعال شهوممشلن وله اسم خوكا باقر والشابع شمالك المحناج المينابسك للحلج والمثامن متماء الإخال الإعال كحسنه بناجل غفرف فسنة معوملمو يعلى فكراغال شهر شوال الحاخ شهريمضانى حويحلكبه يختلف المغيز بالزباد فوالنفصال لنرب ذكانته المشام لغران كبثرة الآولسد صحا في العصل لسادس مواليا جانسادس من كامه مال الاحطارية وينبغ إينجيعيه كأبنا فيعلالسنة منهاكا عل شهرمصا واسمه كأسابه عماد وكاب لشام لمعام شعر للمثبا وكأب لاذال بالاعالكسنة بنما بعلعرة فيالسنة وهامحلبان الاولمثن فالالح لخزوك كجة والثادين شهرميم وليحرام الملغ رشهد شعبان فانهمنا فنضمنا مزمضياك الانسان ماهوكالفيز لابواب الامان الثآني فله بعدالله فخاكه جازات فالعصل الموضع لنكرة اصنفه وتما صنفئه وطاعرف أن إحداش في المعيل لحاله بالتبؤ لخمشل فانبغه وتعبيفه كأب مهمأك صلاحالنعيد

يتماك لصباح المتجدخي منه مجلاك منهاكاب فلاحرال الحان فالعدذكها ذكها ويغمنه مامكون الشنة مترة مهادكا بضادالين مبان العدق اعتق شفرة يجكاب مبنالك لميناج المصنا سلتالخلب وعابيعي نعلآ ومناءتمه اللخما فالالثآك فؤلدر فجاعال لبوم المأآ شرمن هرمضاق فدمدمنا فعال جبعلاجها فاللباكي ينه ومن بشعباق من شهرائصيّااً لإن فالإوذلك الجزء منفرج زيما لأبنو حضوره عندالغامل بهذا الكاب فذكرهها أمفذ الصلولك الرابعية وله ره خاعال لجرم من الاجال كما البلادك فالفظه ونبئكا بالاشارة اليعجن فاويل باورد من الاختلاف فح المخادعل وللسنة شهر نظاويثه الحقم فغول لملاكم الجزءالنتا دس والذى حبناه كأميلضما ومامعنا انلمكن ريكون ول السنة في العيادات والطاعات شهر مضا وإربكو ولللسنة لنؤل ينجاه لالاسلام ومقيدا سنالعام مهريح للمكماة

ومناهناك بدخ الإخارالغرمية مادراوا للسنة شهره مطاراتخ وفلذكرة لمتالاخبار والجه الذى فكره خاليا سبالثاني من للفها الذي إدرو فالافال الخاس وله فجا خاطال شاك هذا احزمااه فناحكم الامثال لمراسم الموافؤلنا وما للتالعنامة بناجيكم الانال إلاعال بحسنة بنبأ بعلمة ولعده في كالهسنة وذكرة آخ عله والجحة انه لخرامجيزء الاول من الافيال فإن أول لحزم المثاكة الحقرة وذكرفح اول شهرسوال فهربر فصوله وبوجانج بعبرالتنم نافصة مزادتها واول توجود منها للنؤربا نوارها والاستفائز ابنواءعنابات للتحرج لاله وإسرارها اليخوه فادا بهفأة كلجوء منخكر لخطنة ومفريوالغصول وفيضدوالكا يحلوكان علىثهر بمضان جزءاس الافال كان جزءا ثالثا منه وهوجارا ماصح به ولد مذكر فهرس ابوا به و فصوله في خنة المظمأ والمخطبة والعفرين مذويسرمن الاولهنة واول لوموككا انهن احرجدب في فضا

عكذا

باف كار ذلك أماء فلاميا اخرها بن والالف عمنك كخامرا فاسلعلاكم الخندن ككا وافامهر بزله ضرابة تهفان داما فإلك بطابريثربغا ببطرق المعنفين لمكة والمجهدبنا فائ فالحاج ضيعم برمرا بابر لهريامناكر هريزالينو